

# الكنائس في مصر منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم

1844

تأليف: جودت جبرا جيرترود چ. م. قان لوون كارولين لودڤيچ تصوير: شريف سنبل ترجمة: أمل راغب







## الكنائس ني مصر

هذا هو أول كتاب مصور بالكامل لبيوت العبادة المسيحية الموجودة في مصر. يحوي الكتاب ثلاثمائة صورة ملونة، ويتضمن أحدث البحوث التي شملت نطاقًا جغرافيًا واسعًا، يغطى المواقع القبطية في جميع أنحاء البلاد، من الكنائس القبطية في مصر القديمة إلى الكنائس في أديرة وادي النطرون، والبحر الأحمر، وصعيد مصر. وكذلك الكنائس المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بما في ذلك جبل الطير ودير المحرق. كما يتضمن وصفًا للكنائس من جميع الطوائف المسيحية الأخرى في مصر؛ مثل الكنائس الأرثوذكسية واليونانية، والقبطية الإنجيلية، والكاثوليكية والأرمنية، والكنائس الإنجليكانية.

تساعد الفصول التمهيدية التي تحكي عن تاريخ المسيحية في مصر، وعن معمار الكنيسة القبطية، واللوحات الجدارية القبطية، القراء على تقدير وفهم التراث المعماري والثقافي والفني للكنيسة القبطية في مصر.

## الكثائس في مصر

جودت جبرا: مؤلف وكاتب للعديد من الكتب التي تتناول "المسيحية" في مصر، بما فيها كتاب "كنوز الفن القبطى" الصادر عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006م. وكان يشغل منصب مدير "المتحف القبطي" بالقاهرة. وهو يعمل حاليًا أستاذًا زائرًا لـ "الدراسات القبطية" بجامعة "كليرمونت جراديوت" الأمريكية. جيرترود ج.م.فان لوون: متخصصة في الفن والعمارة القبطية، وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة "ليدن" الهولندية حيث تعمل حاليًا

كارولين لودڤيج: كاتبة وناشرة ومحاضرة قامت بتأليف كتاب "جواهر في تاجنا: كنائس لوس أنجلوس" عام 2003م. وتعيش في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وكثيرًا ما تتردد على مصر.

شريف سنبل: مصور مصرى على درجة عالية من المهارة شارك بلقطاته الرائعة فى إثراء العديد من الكتب العالمية المصورة، بما فيها كتاب "قصور وفيلات مصر بين عامى -1808 1808م" الصادر عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006م.







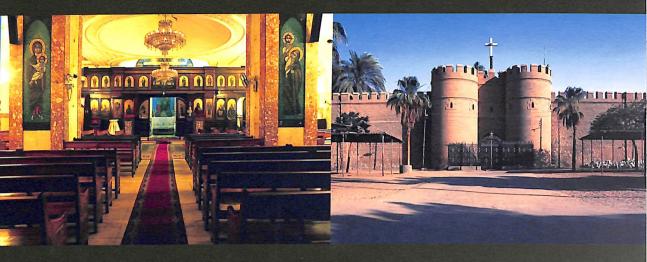

















## الكثائس في مصر منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم

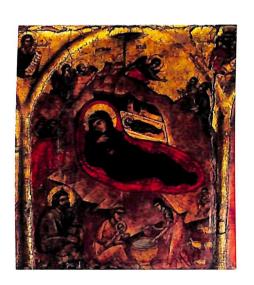



## الكنائس في مصر

## منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم

تألیف جودت جبرا جیرترود چ. م. قان لوون

> **تحرير** كارولين لودڤيج

> > تصوير شريف سنبل

**ترجمة** أمل راغب





#### صور الصفحات ١ و٢:

"أيقونة مُستعرضة " تعلو "حامل أيقونات " هيكل رئيس الملائكة "غبريال" ، بكنيسة القديسة "العذراء" ب"حارة زويلة" ب"القاهرة" ، ربما يرجعُ تاريخها إلى نحو عام ١٢٠٠ م. ، وبها صورتان لاثنين من الأعياد السبعة الكبرى للكنيسة القبطية ؛ وهما عيدا "الميلاد" و "الصعود".

الصور الموجودة بصفحتى ٩٢ و ٩٧ من تصوير "أرالدو دى لوكا"، وتمَّ الحصول على حقوق نشر هما. بينما الصورة الموجودة بصفحات ٤٣ (الرئيسية وإلى الصورة الموجودة بصفحات ٤٣ (الرئيسية وإلى اليسار)، و ١٣٤ (بأعلى)، و ١٤٠ (إلى اليسار) فهي من تصوير "كارولين لودڤيج ،،.

#### هذه ترجمة كتاب:

The Churches of Egypt: from the journey of the holy family to the present day

By: Gawdat Gabra, Gertrud J.M. van Loon, Edited by: Carolyn Ludwig © 2007 by Ludwig Publishing, Inc.

First published in 2007 by The American University in Cairo Press
113, Sharia Kasr El Aini, Cairo, 11511, Egypt
420 Fifth Avenue, New York,NY 10018, USA
www.aucpress.com

"صدر هذا العمل بدعم مقدم من شركة أوراسكوم تليكوم"

#### المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوبر 2006 خَت إشراف: جابر عصفور مدير المركز: أنور مغيث

> العدد: 1844 الكنائس فى مصر منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم جودت جبرا وجيرترود چ. م. قان لوون شريف سنبل - أمل راغب الطبعة الأولى 2016

> > الإشراف الفني: حسن كامل

التصحيح اللغوي: حسام عبد العزيز

رقهم الإيداع: ٥٧٥٠/٢٥٦٧٥ الترقيم الدولى: 5-942-92-977-978

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة.

فاکس: ۲۷۳٥٤٥٥٤

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

#### إهداء

بروس لودقيج

إلى زوجى، "بروس لودڤيج"، الذى جعلَ كل أمنياتى تتحقق! كارولين لودڤيج

إلى ذكرى "أوتو ميناردوس" و"بول فان مورسيل" من أجل عملهما الريادى وحبهما ووهبهما نفسيهما لاتكنائس مصر"!

جودت جبرا جيرترود چ. م. قان لوون

#### إهداء المترجمة

إلى كل من ساهم في رؤية هذا العمل الرائع للنور باللغة العربية بهذه الصورة المُشرِّفة ، وعلى رأسِهم الأستاذ الدكتور الفاضل "جابر عصفور"، مدير "المركز القومي للترجمة" سابقاً ، والعاملون بالمركز كافة، وأخص منهم بالذكر "د. حسام عبد العزيز"، المشرف على المراجعة اللغوية والنشر بالمركز سابقاً.

إلى السيدة الفاضلة، ابنة أخت عالم الآثار المصرى الكبير "لبيب حبشى"، التى لم ترغب فى ذكر اسمها، ورفضت حتى التنويه عن الدور الكبير الذى لعبته فى ترجمة هذا الكتاب إلى "العربية"، ولكنّى لا أستطيع أن أغفل إمدادها لى، فى الخارج، بكل ما احتجت إليه من عونٍ فى ترجمة هذا الكتاب على نحو لائق.

إلى السيدة القديرة "عفيفة ميخائيل مكرم" التى قامت بمراجعة الترجمة من "الإنجليزية" إلى "العربية" بحرص كبير وتمَكُن، وقدَّمت كل ما استطاعته من دعمٍ معنوى وعلمى حتى يرى هذا العمل القيِّم النور فى أفضَل صورة.

إلى الصحفية المُتميزة 'أسامية سنبل''، زوجة المُصوِّر الفنان 'أشريف سنبل''، التى قدَّمت كل الدعم من أجل ترجمة الكتاب إلى 'العربية'.

أمل راغب

#### الصُلبان التي تُمثِّل الكنائس المختلفة



الصليب القبطى الأرثوذكسى



الصليب الرومي الأرثوذكسي



الصليب الروماني الكاثوليكي



الصليب البروتستنتي



الصليب الأرمنى الأرثوذكسى



صليب الكنائس المُتحدة

#### المحتويات

```
مقدمة "جودت جبرا " و"جيرترود چ. م. ڤان لوون"
                                                         1 2
                   تاريخ المسيحية في مصر (جودت جبرا)
                                                         17
        معمار الكنائس القبطية (دارلين ل. بروكس هدستروم)
              فن الكنائس القبطية (جيرترود چ. م. قان لوون)
                      الوجه البحرى وسيناء
          كاتدرانية القديسة "العذراء" ("مريم، ملكة الكون")
                                                        24
                                              بلقاس
                مركز السياحة الدينية لدير القديسة "دميانة"
                                         الإسكندرية
     كنيسة القديس "مرقس" البطريركية القبطية الأرثوذكسية
                                 كنيسة "سانت كاترين"
                      كنيسة القديس "مرقس" الأنجليكانية
                 كاتدر انية القديس "سابا" للروم الأرثوذكس
                                     وادى النطرون
                                     دير "البراموس"
                                                        77
                                       دير "السُريان"
                                    دير "الأنبا بيشوى"
                                     دير "الأنبا مقار"
                                                سخا
                           كنيسة القديسة "العذراء مريم"
                                              سيناء
                                   دير "سانت كاترين"
                                         القاهرة
                                       مصر القديمة
                كنيسة القديس "مرقريوس" ("أبو سيفين")
                    مدفن "إبراهيم" و"جرجس الجوهرى"
     ١١٠ كنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس" ("أبو سرجة")
                                     ١١٤ الكنيسة "المُعَلَّقة"
                                ١٢٢ كنيسة القديسة "بربارة"
                   ١٢٤ كنيسة "مار جرجس" للروم الأرثوذكس
   ١٢٦ كنيسة "مريم النائمة" للروم الأرثوذكس ("كنيسة النياحة")
                                      قصر الدوبارة
                               ١٣٠ الكنيسة القبطية الإنجيلية
١٣٢ كاتدرانية القديس "غريغوريوس المستنير" للأرمن الأرثوذكس
```

مقدمة المترجمة "أمل راغب" مقدمة الناشرة "كارولين لود ڤيج"

```
١٣٤ كنيسة "الإصعاد" للفرنسيسكان (مركز الفرنسيسكان للدراسات الشرقية)
                                                 حارة زويلة
                                       ١٣٦ كنيسة القديسة "العذر اء"
                                                  فم الخليج
                                             كنيسة "مار مينا"
                                                              1 2 2
                                                       شيرا
                             كاتدر ائية القديس "مرقس" للكاثوليك
                                                              10.
                                                     الفحّالة
                         كنيسة "العائلة المُقدَّسة" للآباء اليسوعيين
                                                              108
                                        الكنيسة القبطية الإنجيلية
                                                              101
                                                    الزيتون
                                        كنيسة القديسة "العذراء"
                                                    المطرية
                         كنيسة "العائلة المُقدَّسة" للآباء اليسوعيين
                                                              178
                         شجرة "العائلة المُقدَّسة" ("شجرة مريم")
                             مصر الجديدة ("هليوبوليس")
                       كنيسة القديس "كيرلس" للكاثوليك الملكانيين
                                               كنيسة "سيدتنا"
                                                    الأز بكية
   كاتدر انية القديس "مرقس" الرسول القديمة ("الكاتدر انية المرقسية")
                                                              144
                                                   العباسية
                                     "الأنبا رويس" ("الخندق")
                                                               111
                                                               111
                          كنيسة القديس "أثناسيوس الرسولي"
                           كاتدر انية القديس "مرقس" الرسول
                                                               115
                  كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى"
                                                               ١٨٦
                   كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا رويس"
                                                               144
                                      كنيسة "الأنبا رويس"
                                                               111
                              مزار القديس "مرقس" الرسول
                                                               1 1 1
                                                                19.
   كنيسة "القديس بطرس والقديس بولس" ("الكنيسة البطرسية")
           كاتدر انية "القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الخرَّاز"
                                                               197
                      كنيسة القديسة "العذراء" ("العذراء العدوية")
                                                              191
                                             صعيد مصر
                                                      الفيوم
                     ٢٠٦ دير رئيس الملائكة "غبريال" ("دير النقلون")
                                                البحر الأحمر
                                         ٢١٢ دير "الأنبا أنطونيوس"
                                               ٢٢٤ دير "الأنبا بولا"
```

الموسكي

```
بنی سویف
```

۲۳٤ دير القديس "أنطونيوس" ("دير الميمون")

#### المنيا

٢٣٨ كنيسة القديس "ثيؤدوروس" ("دير السنقورية")

٢٤٢ كنيسة القديسة "العذراء" ("جبل الطير" / دير "العذراء")

۲٤٦ دير "أبو فانا"

٢٥٠ "الأشمونيين"

#### أسيوط

٢٥٢ دير "المُحَرَّق"

٢٥/ دير "العذراء" بجبل أسيوط الغربي (الشهير بـ"درنكة")

۲٦٠ كنائس دير "ريفا"

٢٦٦ دير "الزاوية"

٢٧٠ دير "الجنادلة"

#### أخميم

۲۷۸ كنيسة القديس "مرقريوس" ("أبو سيفين")

#### سوهاج

٢٨٢ الدير الأحمر (دير "الأنبا بشاى")

٢٨٨ الدير الأبيض (دير "الأنبا شنودة")

#### نقادة

۲۹٤ أديرة نقادة

۲۹٤ دير "الصليب"

۲۹٦ دير القديس "أندر اوس" (دير "أبو الليف")

۲۹۹ دیر "مار جرجس"

۳۰۰ دير "الأنبا بسنتيوس"

۳۰۱ دیر "مار بقطر"

٣٠٣ دير رئيس الملائكة "ميخانيل"

#### الأقصر

٣٠٤ كنانس معبدى "الأقصر" و"الكرنك"

#### أسوان

٣٠٨ دير "الأنبا هدرا"

٣١٢ دير "قُبَّة الهوا"

٣١٤ مسرد بالمصطلحات الواردة في الكتاب

٣١٥ الهوامش والملاحظات

٣٢٢ مراجع القصول

٣٢٦ المراجع

۳۳۶ شکر

## مقدمة المترجمة أمل راغب

وجهها الفنان "مكرم حنين"، في الصفحة الأدبية لجريدة "الأهرام" العريقة، من أجل ترجمة هذا الكتاب القيم من "الإنجليزية" إلى "العربية"؛ كي يستفيد ويستمتع به القارئ والباحث والطالب العربي في بحر "القبطيات". ففضلاً عن روعة صوره الملوّنة التي برع المصوّر المصرى العالمي المُبدع "شريف سنبل" في التقاطِها، يضمُ الكتاب معلومات مهمة وثرية، جمعت بين القديم والحديث، عن "مصر القبطية" في حقل "التاريخ" و"المعمار" و"الفنون" منذ دخول "المسيحية" البلاد في القرن الأول للميلاد حتى عصرنا هذا.

وسارع "المركز القومى للترجمة"، بقيادة رئيسه الأستاذ الدكتور الفاضل "جابر عصفور"، بتلبية دعوة الفنان "مكرم حنين" حرصًا منه على أن يُقدّم للقارىء العربى أهم وأحدث ما أصدرته كُبرى دور النشر العالمية من أعمالٍ قيّمة؛ لتكون بمثابة نافذةً رحبة ومُضيئة على شتى ثقافات العالم وفنونه وحضاراته وعلومه ومعارفه.

وحظيتُ بشرف ترجمة هذا العمل الرائع الذي كان ثمرة تعاون دار نشر" لود شيج "الأمريكية وقسم النشر بن الجامعة الأمريكية بالقاهرة". فاستمتعتُ بهذه المُهمة الشيّقة التي أثرَت، بصورة كبيرة، معلوماتي وخبرتي في عالم "القبطيات". ورغبةً منّى في دقة الترجمة، قمتُ بزيارة معظم الأماكن التي وردت بالكتاب، وقراءة تاريخها وما كُتِبَ عنها. فوجدتُ الكتاب جامعًا بمهارة ودقة لأهم المعلومات الخاصة بها، مع حرصه على إضافة المُستجدات التي طرأت عليها وتَنَاولها بالدراسة والتحليل؛ ليصبح بذلك مرجعًا مُهمًا ونفيسًا لكل من يرغبُ في معرفة تاريخ "مصر القبطية" وحضارتها، والاستزادة منهما سواء في مجال الاطلاع أو الدراسة.

و أضافَ أستاذ القبطيات المصرى العالمي الشهير، الدكتور "جودت جبرا"، الذي شارك في تأليف هذا الكتاب، لمساته على الترجمة العربية فأكسبتها عُمقًا وإتقانًا.

لذا أدعوكَ، عزيزى القارىء، إلى اقتناء هذا العمل الفريد الذى تعاونَ أكبر أساتذة علم "القبطيات" في العالم في خروجة إلى النور بهذا الشكل الراقي والمضمون الفريد.

## **مقدمة** كارولين لود ڤيج



أيقونة أثرية من كنيسة القديسة "العذراء" بمدينة "سخا".

أسفارى إلى "مصر"، على مر السنوات الخمس والعشرين الماضية، السنوات الخمس والعشرين الماضية، ما تذوقى للتراث المسيحى الثرى الذى يتخلل، مع الحضارة الفرعونية الشهيرة، النسيج التاريخى المويق لهذا البلد. وهو تراث يعود إلى العصور الأولى لا "المسيحية"، عندما جاءت "العائلة المُقدَّسة" إلى "مصر" هربًا من بطش الملك "هيرودس". ولا تزال رحلة "العائلة المُقدَّسة" إلى أرض "مصر" بل مصدرًا خصبًا للروايات عند مسيحيى "مصر"، بل أصبحت جزءًا مهمًا من التراث الشعبى المصرى المسيحيين" و "المسلمين" على حد سواء.

لقد تأثرتُ بعمقٍ بالطابع الإنساني للقصص التي لا تزال تُروى عن هذه الأعوام القليلة من حياة "السيد المسيح"، كما تأثرتُ بالتفاني في العبادة الذي رأيته، من كلٍ من المصريين والسائحين، في الكنائس والمزارات التي بُنيت تذكارًا لرحلة "العائلة المقدّسة" في هذا البلد العظيم. كذلك تأثرتُ بالبساطة المتواضعة للكنائس المصرية القديمة التي تتناقض، على نحو صارخ، مع التماثيل المصنوعة من

الجرانيت والرخام، والمُطعَّمة بالذهب والبرونز، الموجودة بكَّنائس "روما". لقد بُنيت الكنائس المصرية بالطوب والجصِّ، ولا تزال أسقف بعضها مصنوعةً من عروق الخشب؛ كهياكل السفن. في حين تعكس ألوانها منظر رمال وتربة الصحراء الواسعة المُحيطة بها. أما أيقوناتها الزاهية الألوان فهي إما مُعلَّقة، في بساطةٍ، على حوامل خشبية، أو مرسومة في تجويف القباب التي تعلو المذابح؛ حيث تتعذر رؤيتها.

وتُقَدِّمُ الإشارة المُختصرة إلى رحلة "العائلة المُقدَّسة"، في "إنجيل متى"، لمحةً عن السنوات الثلاث والنصف التي قضتها في "مصر"، ولكن معظم الروايات التي وردت عن هذه الفترة من حياة "يسوع" مُسجَّلة في القصص المختلفة، عن طفولة "المسيح" المُبكِّرة، الموجودة في التراث الديني المُتعارف عليه. وفي عام ٢٠٠٠ م. حددت "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، برعاية قداسة "البابا شنودة الثالث" وأساقفته، معالم الطريق الذي سلكته "العائلة المُقدَّسة" في رحلتِها إلى أرض "مصر"، موضحة المدخل الذي جاءت منه إلى "مصر"، والمخرج الذي غادرت منه البلاد للعودة إلى مدينة "الناصرة". والكنائس، والمزارات، والأديرة التي قمتُ بزيارتِها بصحبة "شريف سنبل"، المصور الذي التقط الصور الرائعة لهذا الكتاب، تتتبعُ بصفةٍ عامة هذا الطريق.

وتُبرزُ صور ''شريف سنبل'' جمال كنائس وأديرة ''مصر'' القديمة والحديثة التي تشهدُ جميعُها على إصرار ''الكنيسة القبطية''، على مدى نحو قرنين من الزمان، على الحفاظ على ''العقيدة المسيحية'' حيّة، في كثيرٍ من الأحيان، في مواجهة المحن. غير أن ''الرهبنة المصرية''، باعتبارِ ها أصل التقليد الرهباني الشرقى والغربي، تجعل من هذه الأماكن معالم مهمة ليس بالنسبة إلى التاريخ المصرى فحسب، وإنما بالنسبة إلى تاريخ التقليد المسيحي في مختلف أنحاء العالم.

وتُوضِحُ الفصول التمهيدية عن فن ومعمار الكنائس القبطية، الخاصة بـ 'جيرترود چ. م. قان لوون' و 'دارلين ل. بروكس هدستروم''، نشأة هذه الأماكن المقدسة عبر العصور. وقد صَمَدَ الكثير من هذه الكنائس والأديرة أمام موجات الدمار المُتعاقبة، بل إنها ازدادت صلابةً مع كل ترميمٍ – وهي

وبعدما انصر فوا، إذا ليوسف في حُلم قائلاً: ليوسف في حُلم قائلاً: "قم وخذ الصبيّ وأمه فناك حتى أقول لك. لأن فيرودس كان مُزمعٌ أن يطلب الصبيّ ليُهلكه". يطلب الصبيّ ليُهلكه". وأمه ليلاً وانصر في إلى مصر. وكان هُناك إلى وفاة هير ودس. لكي يتم ما قيل من الرب بالنبيّ ما قيل من الرب بالنبيّ القائل: "من مصر دعوتُ الني".

متى ۲ : ۱۳-۱۳

شهادة رائعة على قوة احتمال وجهاد مُعتنقى هذه الطوائف. والفصل الذى يتناول "تاريخ المسيحية" فى "مصر"، الخاص بـ"جودت جبره"، يُبرزُ تصميم وريادة بطاركة، وأساقفة، ورهبان، وقساوسة "مصر" الذين حافظوا على اتحاد كنائسهم وطوائفهم فى مواجهة قرونٍ شهدت العديد من التقلبات، والتهديدات الخارجية، والصراعات الداخلية.

وتُعرَفُ بعض المواقع، التي تظهرُ في هذا الكتاب، بأنها معالم لرحلة ''العائلة المُقدَّسة'' إلى أرض ''مصر''؛ في حين أن البعض الآخر، الذي يقعُ على نفس الطريق، يتمتعُ بمكانةٍ هائلة في التقليد الشعبي المصرى المسيحي، على الرغم من أنه لايعدُ جِزءًا من المعالم الرسمية لرحلة ''العائلة المُقدَّسة''، فقد وردّ في التقليد، على سبيل المثال، أن المياه تَدَفقت لتروى ''العائلة المُقدَّسة''، في منطقة ''المطرية'' عندما غرس ''يوسف'' عصاه في الأرض. وعندما مرت ''العائلة المُقدَّسة'' بـ''حارة زويلة''، أخذ المسيح'' ماءً من بئر، وأعطاه لوالدته، وبارك المكان قائلاً إن مَن أمن وشرب من هذا الماء يتم له الشفاء باسم السيدة ''العذراء''. و هناك أماكن أخرى مهمة تاريخيًا، مثل مدفن ''إبر اهيم وجرجس الجوهرى'' باسم السيدة 'العذراء''. و هناك أماكن أخرى مهمة تاريخيًا، مثل مدفن ''إبر اهيم وجرجس الجوهرى'' ليس مكان عبادة في حد ذاته، فإنه كان مُهمًا بالنسبة لقصة الكنائس في منطقة ''مصر القديمة''؛ فقد استخدم من أن عبادة في حد ذاته، فإنه كان مُهمًا بالنسبة لقصة الكنائس في منطقة ''مصر القديمة''؛ المحفاظ على بقاء العديد من الكنائس والأديرة في ''مصر''، في عهد ''نابليون''. وسواء تمَّ الاعتراف رسميًا بأهميتها على بقاء العديد من الكنائس والأديرة في ''مصر''، في عهد ''نابليون''. وسواء تمَّ الاعتراف رسميًا بأهميتها التاريخية أم لا، فإن كل الأماكن التي وردت في هذا الكتاب تشهدُ، على مر العصور، على الكفاح من أبل إرساء دعائم الوجود المسيحي في ''مصر'' والحفاظ عليه.

ويتَضَمَّن الكتاب كذلك صورًا لأيقوناتٍ أثرية ذات قيمة تاريخية تمَّ ترميمها مؤخرًا بدعم من الدكتور "زاهي حواس"، الأمين العام الالمجلس الأعلى للآثار"، وبفضل جهود "چيرى سكوت"، مدير "مركز البحوث الأمريكي بمصر" (ARCE). وتلعب الأيقونات دورًا روحيًا مهمًا بالنسبة لا الأقباط المسيحيين" بتصويرها مشاهد من حياة الشهداء والقديسين وتضحياتهم، وآلامهم واستشهادهم. وخلال مشروع الترميم الذي قام به الا "ARCE"، تمَّ السماح لـ"شريف سنبل" ولي بزيارة أحد المواقع الذي لم يكن قد اقتُتِحَ بعد للجمهور. ولن أنسى أبدًا الشعور الذي انتابني وأنا أتسلقُ السقالة في "الدير الأحمر" وأجدُ نفسي، فجأةً، في مواجهة الأيقونات الرائعة التي تخلصت لتوِّها من دخان الشموع الأسود الذي تراكم على سطحِها على مدى قرونٍ. لقد غمرنا جمالها ورقتها. كذلك سمح لنا "و. ريموند چونسون"، المدير الميداني لـ"شيكاجو هاوس" بـ"مصر"، بالتصوير في المواقع الخاصة بـ"المعهد الشرقي" التابع لجامعة "شيكاجو" ومشاركته المعلومات.

ونحن ندينُ بالشكر الجزيل، على صدور هذا الكتاب، لقداسة "البابا شنودة الثالث" وقيادات الكنائس الأخرى الذين بدورهم يرغبون، مثلنا، في شكر المصريين، الذين التقينا بهم خلال تَنَقُلنا بين كنائس "مصر"، على حُسن وكرم ضيافتهم. كما نتوجّه بجزيل الشكر للفريق الرائع الذي تألف من: "جودت جبره" و"جيرترود چ. م. قان لوون" و"دارلين ل. بروكس هدستروم"؛ لإسهامهم بالمعلومات التي أثرت هذا المشروع. كما نود توجيه كلمة شكر خاصة لقسم "النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة"، الذي قام بنشر العديد من الكتب عن "تراث مصر المسيحي" خلال العقدين الأخيرين، وخاصة لـ"مارك ليز"، مدير القسم، و"نيل هويسون"، المدير المساعد لبرامج النشر، و"نادية نقيب"، مديرة النشر، و"مريم فهمي"، مديرة الإنتاج، على اهتمامِهم وصبرهم وعنايتِهم بالتفاصيل في نشر هذا الكتاب. كما ندينُ بجزيل العرفان لـ"موريس چاكسون" ليس من أجل مواهبه فحسب، وإنما لتفانيه أيضًا في خدمة هذا المشروع، وذلك الذي سبقه وتعاونًا فيه معًا، وهو كتاب "جواهر في تاجنا: كنائس لوس أنچلوس".

وأتمنى، عزيزى القارئ، أن تُشاركنى انبهارى بالجمال البسيط لهذه الأماكن المُقدسة التى ظلت لسنواتٍ عديدة بمثابة حُرَّاس على "التُراث المسيحي" في "مصر" ومعبرها إلى المستقبل.

#### مقدمة

#### جودت جبرا وجيرترود چ. م. قان لوون

الشعور، في السنوات الأخيرة، بالافتقار إلى كتاب حديث يحتوى على صور عالية الجودة عن "الكنائس المصرية"، ويتضمَّن آخر ما أسفرت عنه الأبحاث والاكتشافات. ويهدفُ كتاب "الكنائس في مصر منذ رحلة العائلة المُقدَّسة إلى اليوم" إلى ملء هذا الفراغ بما يتَضَمَّنه من أكثر من ٣٠٠ صورة كلها مُلونة. كما أن الفصول التمهيدية للكتاب عن "تاريخ المسيحية في مصر"، و"معمار الكنيسة القبطية"، و"الرسومات الجدارية القبطية"، تُمكِّن القُرَّاء من التَذَوق الكامل اللّه الثراث الثقافي والفني والمعماري عظيم الأهمية لا "مسيحيي مصر". ونحن نتمني أن يُحقق القارئ العادي، والباحث، والطالب كل الاستفادة من نصوص الكتاب وصوره.

غير أن العنوان الجانبي للكتاب يحتاجُ إلى بعض التفسير؛ إذ يقول لنا "إنجيل متى" (مت ٢ : 10-10) إن "العائلة المُقدَّسة" جاءت إلى أرض "مصر" طلبًا للملاذ من التهديد الذي تعرَّضت له في الأراضي المقدسة. ولكن الكتاب لايذكرُ شيئًا عن مدة إقامة "العائلة المُقدَّسة" ولا عن الأماكن التي زارتها. ومع ذلك فليس هناك أدني شكٍ في أن هذه القصة لاقت، على مر العصور، صدًى قويًا في خيال "المصريين". ويعتزُ "الأقباط" بذكرى مجيء "العائلة المُقدَّسة" إلى الملجأ الآمن في أرضِهم "مصر" هو، هربًا من بطش الملك "هيرودس" في "فلسطين". وتقليد رحلة "العائلة المُقدَّسة" في أرض "مصر" هو، بالطبع، رائع. إنه ترات ثرى من القصص والأساطير العجيبة التي وصلت إلينا عن هذا الحدث العظيم. وتم بناء الكنائس والأديرة على الأرض المقدسة حيث يعتقدُ الناس أن "العائلة المُقدِّسة" أقامت. وتنامي، تدريجيًا، عدد الأماكن التي ارتبطت برحلة "العائلة المُقدِّسة"، في عنوان هذا الكتاب، هو اعتراف بقوة ذكرى رحلتها والبريق العاطفي للوجود المسيحي المُبكّر في "مصر".

وليس هناك دليلٌ، في الواقع، على وجود كنائس مسيحية في "مصر" قبل القرن الرابع الميلادي. ولكن هذا لا يعنى استبعاد وجود كنائس قبل هذه الحِقبة. فوفقًا لبعض من الأدلة المكتوبة، التي نستندُ إليها، استخدم المسيحيون الأوائل الكهوف، والمحاجر، والجبَّانات، والمقابر الفرعونية، وأجزاء من المعابد لمُمارسة عقيدتهم. غير أنه من المُرجَّح أن الكنائس الأولى قد تمَّ هدمها خلال موجات الاضطهاد المُختلفة التي تَعَرَّضَ لها المسيحيون الأوائل، أو تمَّ استبدالها في عصور لاحقة بأبنية أكثر اتساعًا. ولكن على الرغم من نقص الأدلة المُبكرة، فإن تراث "مصر" من معمار ألكنائس، والرسومات الجدارية، والأيقونات هو واحدٌ من أوفرِها حظًا في منطقة "الشرق الأوسط"، وهو يُمثلُ جزءًا مهمًا من التراث المسيحي في العالم.

ويُعدُ كتابا "تاريخ البطاركة"، و"تاريخ كنائس وأديرة مصر"، وقائمة الأديرة التى قامَ بتجميعِها المؤرخ المصرى "المقريزى" (توفى عام ١٤٤٢ م.)، من أهم المصادر التاريخية التى نستند إليها فى معرفيّنا بكنائس وأديرة "مصر" الأولى. كما أن الرحّالة الغربيين الأوائل، الذين زاروا "مصر" ووصفوا رحلاتهم وتجاربهم، يُعدّون أيضًا مصدرًا مهمًا للمعلومات.

وكتاب "تاريخ البطاركة" هو تأريخ لتاريخ "الكنيسة القبطية" منذ بداياتها وحتى القرن الثالث عشر الميلادى. ويتألف الكتاب من سير البطاركة الذين تعاقبوا على عرش القديس "مرقس" الرسول، منذ القرن الرابع عشر الميلادى وحتى بداية القرن العشرين، وقد أضيفت إليه بعض المعلومات المُختصرة. وقد سجَّل المؤرخون الأوائل أعمالهم بـ"اللغة القبطية"، واعتبارًا من القرن الحادى عشر الميلادى، استخدم الكتّاب "العربية" في كتاباتهم". أما كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" فكان يُنسب، بصورة تقليدية، إلى المؤرخ "أبو صالح الأرمنى"، ولكنه يُنسبُ الآن، بصفة عامة، إلى القس القبطى "أبو المكارم". ويتضمَّن هذا الكتيب الطوبوغرافي، الذي يتكوَّن من ثلاثة أجزاء، معلومات عن الكنائس، والأديرة، والأماكن المُقدسة، والعادات المُعاصرة. وقد قام العديد من الكتّاب، ومنهم القس "أبو المكارم"، بتمبيع النص الأساسي ما بين عامى ١١٦٠ و ١١٨٧ م. وفيما بعد، تمَّت إضافة معلومات من نهاية بتجميع النص الأساسي ما بين عامى ١١٦٠ و١٨٧٧ م. وفيما بعد، تمَّت إضافة معلومات من نهاية

القرن الثاني عشر وحتى القرن الرابع عشر الميلاديين". كما كتب ''المقريزى'' دراسةً عن ''التاريخ القبطى'' تَضَمَّنت قائمةً بالأديرة والكنائس مصحوبةً بملحوظاتٍ قصيرة. وتُعدُ هذه الدراسة وثيقةً قيمة على وجود بعض الأديرة والكنائس المُحددة والحالة التي كانت عليها في بداية القرن الخامس عشر الميلادئ.

ويرجعُ أول التعدادات، الذي تم لحصر أعداد زوَّار الأماكن المُقدَّسة والرحَّالة في "الوجه البحري" و"دلتا مصر"، إلى القرن الرابع الميلادي؛ في حين تَعَذَّرَ استكشافُ "الصعيد" في ذلك الوقت. وكان الراهب الدومنيكاني، الأب "جوهان مايكل وانسلبن" (توفي عام ١٦٧٩ م.)، الذي عُرِفَ بلقبهِ الغالي" "قانسلب"، من أوائل الأوروبيين الذين جابوا أرجاء "مصر" كافة تقريبًا. وتُعدُ المُذكِّرات الخاصة برحلتهِ في القُطر المصري، خلال عامي ١٦٧٢-١٦٧٣ م.، مصدرًا مهمًا نظرًا لأنه أولى اهتمامًا خاصًا بالآثار المسيحية". كذلك قام الأب اليسوعي، "كلود سيكار" (توفي عام ١٧٢٦ م.)، بتسجيل زياراتهِ إلى الكنائس والأديرة أما الفنان والكاتب والدبلوماسي "قيقان دنون" (توفي عام ١٨٢٥ م.)، الذي شَهِدَ الحَراق الكنائس بالقرب من مدينة "سوهاج" عام ١٧٩٨ م.، فكان ينتمي إلى جماعة الفنانين والعُلماء والخبراء التي جاءت مع حملة "نابليون" إلى "مصر" في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. بينما ارتحل الأب اليسوعي "ميشيل ماري چوليان" (توفي عام ١٩٩١ م.) على نطاق واسع في "مصر". وقد نُشِرَت، في البداية، تقارير مُفَصَّلة عن زياراتهِ للكنائس والأديرة في المجلة اليسوعية "الإرساليات الكاثوليكية وقد نُشِرَت، في عدة مُجَلدات^.

لقد حظينا، في إعداد هذا الكتاب، بامتياز مُراجعة مكتبتى "معهد المصريات والقبطيات" بـ"مونستر" بـ"المانيا" وجامعة "ليدن" بـ"هولندا". ونودُ أن نُعبَرَ عن امتناننا لقداسة "البابا شنودة الثالث" من أجل الاهتمام الكبير الذي أولاه لهذا االكتاب، ولرؤساء الأديرة والقساوسة الذين تَكرَّموا بتسهيل مهمتِنا في الديرتِهم وكنائِسهم. كما نودُ أن نُوجَه كلمة شكر خاصة لا"شريف سنبل" الذي تُسجِّلُ لقطاته، في براعة، مجموعة الكنائس الكبيرة التي تظهرُ صورها في هذا الكتاب. وأخيرًا، نودُ أن نشكر السيدة "كارولين لود شِج" التي، لولا رؤيتها، وتفانيها، ودعمها غير المحدود، لما رأى هذا العمل النور.

## قصة المسيحية في مصر جودت جبرا

اصطلاح "قبطى" مُباشرةً من اللفظ العربى "قبط" الذى يبدو أنه تَحَوَّرَ من الكلمة اليونانية "Egyptians" (aigyptioi") (إيجيبتوس" (Egyptians) (مصرية القديمة "ها \_ كا \_ بتاح" أو "هيكابتاح" أى "المصريون"، وهو تحوُّر لفظيّ خاطئ للكلمة المصرية القديمة "ها \_ كا \_ بتاح" أو "هيكابتاح" "Hikaptah"، وهو أحد أسماء مدينة "ممفيس" ". Memphis" وكانت الكلمة تعنى، مبدئيًا، شخصًا لا يتحدث العربية وغير مُسلم. وكان "القبطى"، ضمنيًا، مسيحى الديانة كذلك؛ باعتبار أن "المسيحية" كانت العقيدة السائدة في "مصر" عند دخول "العرب" البلاد في عام ١٤١ م.

وعندما تَحُول معظم "المصريين" بالتدريج إلى "الإسلام"، انتفت عنهم بطبيعة الحال صفة "مسيحيين" (أى "أقباط" ومُفردها "قبطى"). ومن هذا المُنطلق، يُعدُ اصطلاح "قبط"، وصفة "قبطى" المُشتقة منه، مَرنين نسبيًا من النواحى التاريخية والعرقية والدينية والثقافية والاجتماعية. وغالبًا ما تشيرُ صفة "قبطى" إلى أمور تتعلقُ بـ"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" في "مصر"، وفي هذه الحالة، فإنها لا تخصُ الكنائس الأرثوذكسية الأخرى. ومُسمى "الكنائس الأرثوذكسية الشرقية"، الذي ظهرَ في الآونة الأخيرة، يُميزُ بين "الكنائس الأرثوذكسية الشرقية" التابعة لـ"كنيسة القسطنطينية"، و"الكنائس الأرثوذكسية اللاخلقدونية" و"الكنائس الأرثوذكسية و"الإريترية" و"السورية" و"الهندية"، التي لا تعترفُ بقرارات "مَجمع خلقدونيا" الذي عُقد في عام ١٥٤ م. فضلا و"السورية" و"الهندية"، التي لا تعترفُ بقرارات "مَجمع خلقدونيا" الذي عُقد في عام ١٥٤ م. فضلا عن أن اصطلاح "قبطي» الإنجيلية" التابعة لاسينودس عن أن اصطلاح "قبطي» الالالة على هويتها العرقية يعنى بالضرورة انتماءهم إلى "الطائفة الأرثوذكسية". ف"الكنائس القبطية الإنجيلية" التابعة لاسينودس بوصفها "كنائس مصرية"؛ وكذلك "الكنيسة القبطية الكاثوليكية" التابعة لاروما". وتُعرفُ "الكنيسة البونانية الهيلينية" في "مصر"، وكنائس مسيحية في "الشرق الأوسط" تُقدَّرُ بعض المصادر غير الرسمية عددها بنحو تسعة ملايين مسيحي أو اكثر. ويُمكن لا"الكنيسة القبطية" أنها واحدة من أقدم الكنائس في العالم.

و لا توجدُ دلائلٌ واضحة، في الحفائر الأثرية، عن العصور المسيحية الأولى في "مصر". غير أن "العهد الجديد" من "الكتاب المُقَدَّس" يُقَدِّمُ بعض التلميحات عن وجودٍ مسيحى في "مصر" (أعمال الرسل ٢٠١٠، ٢:١، ١٨:٢٤). كما يفخرُ "الأقباط" بأن الكتابات التي سَجَّلَها المؤرخ الكنسي "يوسابيوس القيصري"، في القرن الرابع الميلادي، تذكرُ أن القديس "مرقس" الرسول هو الذي كَرَزُ بالإنجيل في مدينة "الإسكندرية" وكان أول مَن أسسَ الكنائس فيها. ويذكرُ "يوسابيوس" بوضوح في كتاباته، نقلا عن المصادر المُسجَّلة التي سبقته، علاقة القديس "مرقس" الرسول بالعصور الأولى المسيحية في "مصر" التي ربما ترجعُ إلى القرن الثاني الميلادي، إن لم يكن قبل ذلك. وفضلاً عن هذا، فتمَّة معلومات قليلة جدًا عن تاريخ "المسيحية" في "مصر" خلال القرنين الأولين للميلاد.

وانتشرت الديانة الجديدة بالتدريج في "مصر"، ويتضحُ ذلك من تأسيس "مدرسة الإسكندرية للعلوم اللاهوتية"، في نحو عام ١٨٠ م.، ورسامة "البابا ديميتريوس الأول"، بطريرك "الإسكندرية" (١٨٨ م.) لثلاثة أساقفة. و"مدرسة الإسكندرية للعلوم اللاهوتية" هي صرحٌ لاهوتي مهم ضمَّ كبار علماء وأساتذة وكُتَّاب النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي؛ مثل "بانتينوس"، و"إكليمندس"، و"أوريجانوس"، و"ديونيسوس". وفي "العصر الروماني"، ظلّت "اليونانية" اللغة الرسمية للبلاد والمُتداولة فيها، في حين اقتصر استخدام "اللغة اللاتينية" على الجيش.

وفى عام ٢٠٢ م.، زار الإمبراطور الرومانى، "سبتيموس سيڤيروس"، "مصر". وربما أدت عبادته الخاصة للإله الوثنى "سيرابيس" إلى وقوع أولِ فصلٍ من فصول اضطهاد "المسيحيين" فى البلاد. وخلال هذه الموجة الأولى من الاضطهادات، قُطِعَ رأس "ليونيدس" والد العَلامة "أوريجانوس". وكابد المسيحيون المصريون اضطهادًا آخر أكثر ضراوةً من سابقهِ خلال حكم الإمبراطور "ترايانوس

ديكيوس" (٢٤٩ – ٢٥١ م.). ففى عام ٢٥٠ م.، أصدر "ديكيوس" مرسومًا، يشمَلُ كل البلدان التابعة لا الإمبراطورية الرومانية"، يقضى بتقديم القرابين للآلهة. وكان على كل مواطن فى الإمبراطورية أن يبرهن على أنه قدَّم القرابين لها. ففضًل الكثير من "المصريين" الموت على إنكار "المسيح"، فى حين هرب البعض إلى الصحراء، وانصاع البعض الأخر إلى أوامر الإمبراطور. واستمرت هذه الموجة من الاضطاد فى عهد الإمبراطور "قاليريانوس" (٢٥٣ – ٢٦٠ م.). وتمَّ نفى البطريرك "ديونيسيوس" وبعضٍ من أتباعه إلى "ليبيا"؛ بينما لقى المنات من "المسيحيين" أسوأ المصائر.

ولكن أعنف موجات الاضطهاد وأشدّها، التى تَعَرَّضَت لها "الكنيسة المصرية"، بدأت خلال فترة حكم الإمبراطور الرومانى "دقلديانوس" (٢٨٤ – ٣٠٥ م.)، واستمرت فى عهد خلفه، الإمبراطور "مكسيمينوس دايا" (٣٠٥ – ٣١٣ م.). ولا تُوجدُ إحصائيات أكيدة عن العدد الحقيقى للشُهداء فى عصر الإمبراطور "دقلديانوس"؛ إذ تُشيرُ بعض المصادر الكنسية إلى مئات الآلاف من الشُهداء، بينما يُقدَّرُ بعض العُلماء العدد بأنه يتراوح ما بين ٢٥٠٠ و ٣٠٠٠ شهيد. وقد استُشهدَ "البابا بطرس الأول"، بطريرك "الإسكندرية" (٣٠٠ – ٢١١م.)، فى ٢٥ نوڤمبر ٢١١ م.، خلال موجة الاضطهادات الكبرى، ولُقبَّبَ بـ"خاتم الشُهداء". ودَفَعَت قسوة الاضطهادات الكبرى بـ"الأقباط" إلى اعتبار "عصر الشُهداء" بداية لتأريخهم القبطى الذى يُعرف، إلى اليوم، بـ"تأريخ الشُهداء". ويبدأ أول عام منه باعتلاء "دقلديانوس" العرش فى عام ٢٨٤ م. (الذى يُولفق السنة الأولى للشهداء – واختصارها "ش ١"). وانتهت الاضطهادات الكبرى أخيرًا فى عام ٣١٣ م. بمُقتضى "مرسوم ميلانو" الذى أصدره الإمبراطور "قسطنطين الأول". الكبرى أخيرًا فى عام ٣١٣ م. بمُقتضى "مرسوم ميلانو" الذى أصدره الإمبراطور "قسطنطين الأول". ويُعدُ تقديس "الأقباط" للشهداء القديسين واحتفالهم بهم أحد العوامل المُهمة التى أدت إلى استمرار المسيحية" فى "مصر"، وأصبحت سمة للإيمان القبطى المُعاصر.

وبقيت مدينة "الإسكندرية"، خلال الاضطهادات وبعدها، مركزًا للتعليم المسيحي والتدريب اللاهوتي. وآثر الإمبراطور "قسطنطين الأول" (٣٠٦ – ٣٣٧ م.) الديانة المسيحية، وكان ذلك سببًا في ازدهار ها في "الإسكندرية". وفي نحو عام ٣٢٠ م.، عقد "الكسندروس الأول"، بطريرك "الإسكندرية" (٣١٦ - ٣٢٦ م.)، مَجمعًا حضره مئة أسقف. وفي النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، كان معظم أهل مدينة "الإسكندرية" يدينون بـ"المسيحية". ومع بداية القرن الخامس الميلادي، كان نحو ٨٠٪ من الشعب المصري يدين بـ"المسيحية".

ولَعِبَ بطاركة "الإسكندرية"، خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديّين، دورًا مهمًا في حسم الخلافات اللاهوتية وصياغة العقيدة المسيحية؛ فقد حارب كلّ من "البابا الكسندروس" وشماسه الشاب "أثناسيوس"، الذي أصبح فيما بعد أهم بطريرك قبطي، بدعة "آريوس". و"آريوس" و"آريوس" ( ٢٥٦ – ٣٣٦ م.) هو كاهنّ من مدينة "الإسكندرية" ومُتحدِّتٌ لَبِقُ أثارَ جدلاً واسعًا، في نحو عام ٣١٨ م.، حول علاقة "السيد المسيح" بالله اختلف فيه مع عقيدة "البابا الكسندروس" الأرثوذكسية. وعلم "آريوس" وأتباعه أن "المسيح" (الابن) ليس أبديًا مثل الله (الآب)؛ فقد خلقه الله (الآب) وفقًا لإرادته. لذلك يُصِرُ "الأربوسيون" على أن "المسيح" مخلوق خاضع لطبيعة الله وإرادته. وعلى النقيض من ذلك، كان موقف "البابا الكسندروس" يُعبِّرُ عن "العقيدة الأرثوذكسية" التي تؤمن أن "المسيح" (الابن) والله (الآب) شُركاء في طبيعةٍ واحدة أو جوهرٍ واحد. وفي النهاية، تمَّت إدانة تعاليم "آريوس" في "مَجمع نيقية" عام ٣٢٥ م.

وفى عام ٣٣٠ م، أصبحت مدينة 'القسطنطينية' ('بيزنط') العاصمة الشرقية الجديدة لاالإمبراطورية الرومانية' التنافس بذلك مدينة 'الإسكندرية' في مجالى الريادة السياسية واللاهوتية. وخلال عهد البطريرك 'اثناسيوس' (٣٢٨ – ٣٧٣ م.) تنامى الشعور القومى لدى 'المصريين' وهو اتجاة عززته فيما بعد، الخلافات العقائدية التي حدثت في القرن الخامس الميلادى. فقد كان البطريرك 'اثناسيوس' بطلاً في حماية الإيمان الأرثوذكسي، ورائدًا في محاربة بدعة 'الأريوسيين'. وقد قضى على مدى عشرين عامًا، من سنوات توليه قيادة الكنيسة التي بلغت أربعين عامًا، فترات في المنفى الذي فرضته عليه السلطات الإمبراطورية. وفي فترة نفيه الثانية، التي استمرت ثلاثة أعوام في ''روما'' رافقه في منفاه عدد من الرهبان المصريين. وخلال سنوات نفيه، قَدَّمَ ''أثناسيوس'' للغرب ''النظام الرهباني المصري''. وكان أول بطريركِ سكندري يُجيدُ ''اللغة القبطية''.

وفى عام ٣٩٢ م.، أصدر الإمبراطور الرومانى "ثؤدوسيوس الأول" مرسومًا يُحرِّمُ عبادة الأوثان فى أنحاء الإمبراطورية كافة. ويُخبرنا المؤرخ الكنسى "سقراط" (٣٨٠ – ٤٥٠ م.) أن الإمبراطور "تؤدوسيوس" لبَّى طلب البطريرك "ثأوفيلوس" بهدم المعابد. ووفقًا للتقليد القبطى، فقد أعربَ البطريرك "أثناسيوس"، بعد أن تَقَدَّمَ به العمر، لسكرتيره والبطريرك الذي سيخلفه، "ثأوفيلوس"، عن رغبتهِ في إغلاق مقر عبادة العجل "سيرابيس". فانتهز "ثاؤفيلوس" (٣٨٥ – ٢١٢عم.) هذه الفرصة للحد من كل

من الوثنية والهرطقات في الكنيسة. وحَطَّمَ حشدٌ من "السكندريين" مقر عبادة الإله "سير ابيس" الذي كان عبارة عن مُجَمَّع من المباني يتضمَّنُ معبدًا للإله "سير ابيس"، وقاعات للمُحاضرات، ومكتبة، ومعابد لآلهه أخرى. وقضى "البابا كيرلس الأول" (٤١٢ – ٤٤٤ م.)، الذي خلف البابا "ثاؤ فيلوس"، خمس سنوات في دير "أبو مقار" ب"وادى النطرون"، وكان من ضمن أنصاره عددٌ من الرهبان. واستمرت مُحاربة العبادة الوثنية في عهد "البابا كيرلس". وفي عام ٥١٥ م.، قُتِلت "هيباتيا" الفيلسوفة، ورائدة مدرسة "الأفلاطونية الجديدة"، بصورة وحشية في "الإسكندرية" على يد حشدٍ من "المسيحيين" يُعتقدُ أن من بينهم رهبانًا من "وادى النطرون".

وبعد المُقاومة الأرثوذكسية لـ''الآريوسيين'' في بداية القرن الرابع الميلادي، واصل علماء اللاهوت الجدل حول وحدة طبيعة ''السيد المسيح'' أو ازدواجيتها مع الله (الآب). وقد أيّد بطريرك ''القسطنطينية''، ''نسطور'' (توفي نحو عام 201 م.)، قسيسه ''أنستاسيوس'' (٣٢٨ – ٣٧٣ م.) الذي اعترض على منح ''مريم العذراء'' لقب ''والدة الإله'' ''Theotokos''؛ واضعًا بذلك أمومتها الإلهية محل شك باعتبار أنها أم ''السيد المسيح'' من الناحية الجسدية فقط. وعارض ''البابا كيرلس الأول'' مفاهيم 'نسطور'' اللاهوتية في ''مَجمع أفسس'' عام 211 م. وتم إعلان أن ''مريم العذراء'' هي ''والدة الإله'' ''صعيد مصر''. وأدينَ 'نسطور'' ونفي، في البداية، إلى ''الواحات الخارجة' ''، ثم إلى مدينة ''أخميم'' بـ''صعيد مصر''. وتعكش كتابات ''البابا كيرلس الأول'' براعته بوصفه عالمًا للاهوت، وسادت تعاليمه اللاهوتية الكنيسة حتى نياحته عام 333 م. وخلف ''البابا ديوسقوروس الأول'' 'البابا كيرلس'' (المُلقَّب بـ''عامود الدين'') على عرش القديس ''مرقس'' الرسول. وكان كرسي كرازة ''الإسكندرية'' قد بلغ أوج ازدهاره بفضل الجهود التي بذلها كلّ من البابوين ''أثناسيوس'' و'كيرلس''.

وفى نحو عام ٤٤٨ م.، أنكر "أوطاخى"، الذى كان يرأسُ أحد الأديرة فى مدينة "القسطنطينية" وله تأثيرٌ كبير على "البلاط الملكى البيزنطى"، الطبيعة الإنسانية لـ"السيد المسيح". وأعلنَ أن الطبيعتين، الإلهية والإنسانية، لـ"المسيح" كانتا مُتحدتين قبل التَجَسُد، ولكن الطبيعة الإلهية سادت كليَّة بعد التَجَسُد. وفى عام ٤٤١ م.، رأس "البابا ديوسقوروس" "مُجمع أفسُس الثانى" الذى دعا إلى عقده الإمبراطور "ثؤدوسيس الثانى" (٤٠٨ - ٥٠ م.)، وكان المَجمع قد سبق وعُقِد فى عام ٤٣١ م. وتمَّت تبرئة "أوطاخى" وعزل "فلاڤيان"، بطريرك "القسطنطينية"، من منصبه. غير أن "كنيسة الإسكندرية" لفظت، فيما بعد، عقيدة "أوطاخى". وأدت وفاة الإمبراطور "ثؤدوسيوس الثانى"، فى عام ٥٠٠ م.، إلى تراجع النهج العقائدى السائد.

ودعا الإمبراطور "مارقيان" (٤٥٠ – ٤٦٧ م.) إلى عقد مَجمع مسكونى، في عام ٤٥١ م.، بمدينة "خلقدونيا" الواقعة على الساحل الأسيوى المُقابل لمدينة "القسطنطينية". وتمَّت الإطاحة بقرارات "مَجمع أفسس"، الذي عُقِدَ عام ٤٤١ م.، وإدانة "أوطاخى" ونفيه. وقد اكتنَفَ الغموض وفاته في عام ٤٥٤ م. وجَعَل المَجمع "كرسى القسطنطينية" تاليًا فقط لـ"كرسى روما". وتمَّ تعريف طبيعة "السيد المسيح" بأنها تنقسمُ إلى شقين، أحدهما لاهوتى والآخر إنسانى، اتَحَد كلاهما بالآخر كليَّة بلا اختلاطٍ ولا تغيير.

وفكر 'المصريون' أن العقيدة التى أقرَّها 'نمجمع خلقدونيا' عام ١٥١ م. قد تؤدى إلى هدم الوحدة الأساسية لشخصية "السيد المسيح". ولم يقبل "البابا ديوسقوروس" بقرارات "مَجمع خلقدونيا"، وتمَّ نفيه إلى جزيرة "جانجرا" بـ"بافلاجونيا" وفقدت "الإسكندرية" مكانتها الريادية بالنسبة لـ"الكنيسة المسيحية". وأدى "مَجمع خلقدونيا" إلى حدوث انشقاق لا علاج له في بُنيان الكنيسة. وأسفر الخلاف حول طبيعة "المسيح" إلى إراقة الدماء ووقوع صدع لا يُمكن رأبه بين الكنيسة في "مصر" وباقى العالم المسيحي. وأصبحت "الكنيسة المصرية"، أو "القبطية"، كنيسة وطنية تتحدُ صفوفها خلف "بطريرك الإسكندرية". وأراد أباطرة "الإمبراطورية البيزنطية" أن يشغل "كرسي الإسكندرية" بطريرك موال لا التي تدينُ بالمذهب "المسيحي الملكاني") يمدُّونَه بالدعم المادي والسياسي والعسكري. ولكن "الأقباط" لم يعترفوا سوى ببطريركِهم الذي كثيرًا ما اضطر إلى ترك مقره البابوي بمدينة "الإسكندرية" حتى يقود الكنيسة التي كانت بعيدة عن السلطة البيزنطية.

كما شَهِدَ القرنان الرابع والخامس الميلاديان نشأة "الرهبنة المصرية" وانتشارها، وهي نظامٌ روحي مُتميز كان له عظيم الأثر على "المسيحية". وتُعدُ الرهبنة أحد أهم إسهامات "مصر" الحضارية. ففي القرن الثالث الميلادي، أصبحت الصحراء المصرية مأوى للمُزارعين الذين اضطروا إلى ترك أرضهم تحت ضغط الديون التي تراكمت عليهم بسبب الضرائب المُجحفة. كما هجر "المسيحيون" المُدن والقرى؛ ليسكنوا المقابر والكهوف بالصحارى المُجاورة؛ للهروب من اضطهاد الإمبراطور الروماني "ديكيوس" في عام ٢٥١ م. واكتشف البعض أن الحياة في المناطق الصحراوية أكثر مُلاءمة للمُمارسات الدينية والتأمُل. غير أننا لا نعرف سوى أقل القليل بشأن الرُهبان الأوائل، باستثناء غياب القوانين التي تحكم حياتهم.

ولِدَ القديس ''أنطونيوس''، المُلَقَّب بـ''أبي الرهبان''، عام ٢٥١ م.، في بلدة ''قمن'' بـ''صعيد مصر''. وقد اتَّبعَ وصية الله القائلة: ''اذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.'' (متي ١٩: ٢١)، وباعَ القديس ''أنطونيوس'' أملاكه وهو في نحو العشرين من عمره، واختبر حياة الوحدة خارج بلدته. ثم عاش حياة الوحدة الكاملة، ما بين نحو عامي ٢٨٥ و ٣١٣ م.، في قلعة مهجورة بمنطقة ''بسبير ۱٬۰٬ (تُعرفُ اليوم بدير ''الميمون''). ويُقالُ أن القديس ''أنطونيوس'' جاء مع تلاميذه إلي مدينة ''الإسكندرية'' ليشدَ أزر المُعترفين في زمن الاضطهاد. وفي النهاية، وفي عام ٣١٣ م.، رَحل مدينة ''الإسكندرية'' اللهرية الجوانية'') بمنطقة ''البحر الأحمر'' حيث يوجد اليوم ''دير القديس أنطونيوس''، وفي نهاية حياة القديس ''أنطونيوس''، تضاعف عدد النُسَّاك. وكان لكتاب ''حياة الأنبا أنناسيوس'' بعد وقت قصير من نياحة القديس، أثرٌ كبير في انتشار النظام الرهباني في الغرب. فقد كان ''أنطونيوس''، الذي رَحلَ عام ٣٥٦ م.، قديسًا ذائع الصيت، إبَّان النظام الرهباني في الغرب. في ''أوروبا''. وخلال عصر ''البابا أثناسيوس'' (٣٢٨ – ٣٧٣ م.)، تنامي شعور وطني بين ''المصريين''، وهو اتجاة عززته، فيما بعد، الخلافات العقائدية في القرن الخامس الميلادي.

وفى نحو عام ٣٦٠ م.، أسسَ القديس "باخوميوس" أولَ مُجتمع رهبانى فى بلدة "طبنيسى" بمركز "نجع حمادى" بـ"صعيد مصر". وهو نظام يقومُ على مفهوم الشركة أو الجماعة فى الرهبنة، وتحكمه قواعد مُحددة تضبطُ جوانب الحياة الرهبانية المُختلفة؛ إذ يجتمعُ الرهبان ليعيشوا فى "قلالى"،"، ويقومُ كلّ منهم بأداء العمل المُوكَل إليه. وتتناوب المهام كل ثلاثة أشهر. وهناك أوقات مُخصصة للعبادة والنّجَمّع والعمل وتناول الطعام والنوم. وأدار القديس "باخوميوس" ما يزيد عن تسعة أديرة الرهبان وديرين للراهبات. وفى عام ٤٠٤ م.، نقل القديس "چيروم" النظام "الباخومي" إلى "اللغة اللاتينية" من خلال ترجمة "يونانية" وسيطة لا"اللغة القبطية" الأصلية. لذا تتأثرُ النّظُم الرهبانية الغربية للقديس "بازيل" (نحو عامى ٤٨٠ – ٥٠٠ م.) بالنظام الباخومي". وبعد زيارة "چون كاسيان" إلى "مصر"، فى نهاية القرن الرابع الميلادى، قام بتأسيس ديرى القديس "قيكتور" للرهبان والقديس "سالقادور" للراهبات بمدينة "مارسيليا" الفرنسية. ويدينُ النظام الرهباني الغربي، وخاصة نظام "البنديكتين"، بالكثير للتقليد الرهباني القبطى.

مركز آخر للحياة الرهبانية في القرن الرابع الميلادي كان مقره منطقة "غرب الدلتا". إنها المناطق التي عُرِفَت بـ"الإسقيط" ("وادى النطرون")، و"نتريا"، و"القلالي" حيث اجتمع العديد من الرُهبان للعيش في تَجمُّعات تلقف حول أحد كبار النُساك. وتذكرُ بعض المصادر الأدبية منهم: القديس "أمونيوس الكبير" والقديس "أبو مقار الكبير" والعديد من النُسَاك الآخرين. ففي نحو عام ٣٣٠ م.، توغَل القديس "أمونيوس" في الصحراء ليصل إلى جبل "نتريا" الذي يقعُ على بُعد نحو ١٠٠ كم جنوب مدينة "الإسكندرية". والتف تلاميذ القديس "أمونيوس" من حوله وازدهر شبه نظام نُسكي. وكان الرُهبان يعيشون بمُفردِهم في "قلالي" مُستقلة خمسة أيام في الأسبوع ويجتمعون يومي "السبت" و"الأحد" في الكنيسة حيث يُشاركون في مراسم "القدَّاس" ويتناولون معًا طعام "الأغابي" وهي كلمة يونانية تعنى "المحبة". وفي غضون سنوات قليلة، ازدحمت منطقة "نتريا"؛ فأسسَ القديسان "أمونيوس" و"أنطونيوس" معًا منطقة "القلالي" على بُعد نحو ١٦ كم جنوبها. وقد عُثِرَ بها على المنات من "قلالي" تقريبًا بفعل زحف النُظُم الزراعية الحديثة، باستثناء عدد منها إلى جانب بعضٍ من النماذج الجيدة تقريبًا بفعل زحف النُظُم الزراعية الحديثة، باستثناء عدد منها إلى جانب بعضٍ من النماذج الجيدة تقريبًا بفعل زحف النُظُم الزراعية الحديثة، باستثناء عدد منها إلى جانب بعضٍ من النماذج الجيدة الصناعات الفذارية التي حُفِظت في "المتحف القبطي" بمنطقة "مصر القديمة".

وفي نحو عام ٣٣٠ م. تقريبًا، أسسَ القديس "أبو مقار" (الذي عاش ما بين نحو عامي ٣٠٠ ـ ٣٩٠ م.) مُجتمعًا رهبانيًا في منطقة "وادى النطرون". وعند رحيله، كانت هناك أربعة أديرة مُزدهرة هي: دير "البراموس"، ودير "الأنبا بيشوى"، ودير القديس "أبو مقار"، ودير القديس "يوحنا القصير" الذي اندثر في القرن الخامس عشر الميلادي. ولكن الأديرة الثلاثة الأخرى ظلَّت عامرةً بصورةٍ مُستمرة منذ القرن الرابع الميلادي. أما دير "العذراء" الشهير بدير "السريان"، فقد بُني في القرن السادس الميلادي. وعندما تَدَهورت الأوضاع الأمنية في البلاد، في القرن التاسع الميلادي، أحيطت الأديرة الأربعة بالأسوار لحمايتها. ولا تزال هذه الأسوار قائمةً إلى اليوم.

كما بُنيت العديد من الأديرة والصوامع في "صعيد مصر"، ومن أهمِها ديرا "الأنبا شنودة" و"الأنبا بيشوى" الشهير ان بالديرين "الأبيض" و"الأحمر" اللذان يقعان بالقرب من مُحافظة "سوهاج" ب"صعيد مصر". ويُعدُ القديس "شنودة"، الشهير ب"رئيس المُتوحدين"، واحدًا من أعظم شخصيات الرهبنة، وقد رأس الدير "الأبيض" ما بين عامى ٣٨٥ و ٤٦٥ م. وقد اشتهر بكونه واعظًا قديرًا حارب عبادة الأوثان في منطقة "أخميم". وتُعدُ مُرافقته للبطريرك "كيرلس"، في "مَجمع أفسس" عام ٤٣١ م.، دليلاً على

عِظَم مكانتهِ في "الكنيسة الأرثوذكسية". لقد كان "الأنبا شنودة" قائدًا مُتفانيًا مُحبًا للناس يستقبلُ ديره الآلآف من اللاجئين في الآونة الصعبة.

ويقولُ "بالاديوس"، الذي عاشَ ما بين نحو عامى ٣٦٣ و ٤٣١ م.، وكان راهبًا وأسقفًا ومؤرخًا، إن منطقة "وادى النطرون" ضَمَّت ٠٠٠ و راهب، في حوالي سنة ٣٩٠ م.، سَكَنَ منهم ٢٠٠ في "قلالي". وفي بداية القرن الخامس الميلادي، يذكرُ القديس "چيروم" أن ٢٠,٠٠٠ راهب "باخومي" حضروا الاجتماع السنوى للرُهبان. ويُقالُ أن ٢,٢٠٠ راهب و ١,٨٠٠ راهبة كانوا تحت رعاية "الأنبا شنودة" في منطقة "الدير الأبيض". وقبل دخول "العرب" "مصر"، في سنة ١٦٤١ م.، كانت مئات الأديرة والتَجَمُّعات الرهبانية قد تأسست وازدهرت في مختلف أنحاء القطر المصرى كافة. ولكن الكثير منها بعد في التدهور والاضمحلال تدريجيًا أو تمَّ هجرها بعد عام ٧٠٥ م. عندما فُرِضَت ضريبة "الجزية"، للمرة الأولى، على الرهبان.

لقد لَعِبَ الرُهبان دورًا مهمًا في تاريخ "المسيحية" في "مصر". وكان البطريرك "أثناسيوس" أولَ مَن شَجَّعَ الرُهبان المصريين على أن يُرسَموا أساقفةً، وقد اختيرَ العديد من بطاركة وأساقفة "الكنيسة القبطية" من بين الرُهبان. وبالطبع، تَمَّت رِسَامة معظم بطاركة "كرسى الإسكندرية"، منذ القرن الثامن الميلادي، من رُهبان "وادي النطرون". وفضلاً عن مد الكنيسة بالقيادة الرعوية، حافظت الأديرة بصورةٍ فاعلة على التاريخ المسيحي؛ حيث تضمُ مكتبات الأديرة، في مختلف ربوع "مصر"، وثائق قيمة باللغات "الأونانية"، و"النوبية القديمة"، و"الأمهرية"، و"السريانية"، و"الأرمنية"، و"القبطية"، وكذلك "العربية". وهي تشهدُ على الطابع مُتعدد العرقيات الذي اتسَمَت به بعض الجماعات الرهبانية في "مصر". ويؤوقُ التُراث الفني لهذه الأديرة كل تقدير.

ويذخرُ العقد الأخير للحكم البيزنطى فى "مصر" بالكثير من الأحداث التاريخية المُهمة. فقد حاولت السلطات البيزنطية التَصالُحَ مع "الأقباط"، فى عام 179 م، بعد نهاية عشر سنواتٍ من الاحتلال الفارسى، ولكن جهودهم باءت بالفشل وأدت إلى تدهور الأوضاع. ففى عام 171 م، أرسل الإمبرطور البيزنطى "هرقل" أحد أعوانه ويُدعى "سيروس" ("قيرس") – الذى عُرِف بـ"المُقوقس" – إلى "الإسكندرية" ليتولى قيادة "مصر" ويستمرُ فى مهام منصبه بوصفه بطريركًا تابعًا للإمبراطورية. وعندما عَجِزَ "سيروس" ("قيرس") عن إقناع "الأقباط" بإنكار عقيدتهم، قام بنفى البطريرك القبطى "بنيامين" إلى "صعيد مصر" ما بين عامى 171 و 355 م، بل إنه أغارَ حتى على الأديرة فى مُطاردته لقيادات "الكنيسة القبطية".

وتُعَدُ نجاة "الكنيسة القبطية"، من موجات الاضطهاد العديدة، أعجوبةً. غير أنها لم تنجُ فقط، بل كان لها تأثيرٌ مُباشر على كنائسَ أخرى في قارة "أفريقيا". فقد أرسَل "البابا أثناسيوس"، في عام ٣٦٢ م.، على سبيل المثال، أحد الأساقفة إلى جزيرة "فيلة" ب"النوبة". ومن المعروف أن هاتين الكنيستين تَمَتعتا بالعلاقات الطيبة، على الأقل، حتى عهد "البابا غبريال الرابع" (١٣٧٠ – ١٣٨٠ م.) الذي رَسَمَ أسقفًا لا النوبيين". وجَرَت العادة، ابتداءً من القرن الرابع الميلادي، على إرسالِ أحد الرُهبان المصريين ليرأس "الكنيسة الحبشية" – وهو تقليدٌ بَطل العمل به في عام ١٩٤٨ م. فقط.

ولم تستمر موجة الاضطهاد البيزنطى طويلاً. فقد كان لدخول "العرب" "مصر"، في عام 181 م.، ردود أفعال بعيدة المدى على تاريخ البلاد بصفة عامة، وعلى "الكنيسة القبطية" بصفة خاصة. فقد كفل موقف "المسلمين"، تجاه "أهل الكتاب" أو "الذميين"، الحماية للأملاك القبطية والكنائس، ولكن بناءَها أصبح محظورًا. وكذلك حُظِرَ حمل السلاح لغير المُسلمين الذين فُرضَت عليهم أداء ضريبة إضافية عُرفت ب"الجزية". وكان جمع الضرائب بأسلوب سلس، بغض النظر عن أى اعتبار، هو الاهتمام الرئيسى للحكم الإسلامى؛ لذلك فإن "العرب" لم يقوموا بأى تفرقة مذهبية بين عقيدة "الكنيسة القبطية" و"المسيحية الملكانية"؛ فتَمتَّع "الأقباط" بحرية مُمارسة العقيدة. وخلال العقود القليلة الأولى لدخول "العرب" نمصر"، شَغِلَ الأقباط المُتَعَلمين مُعظم المناصب الإدارية الكُبرى في البلاد، ولكنها اقتصرت، في القرون التالية، على "المُسلمين" فقط.

وشَهِدَت القرون التالية، في بعض الأحيان، سياسة استغلالية بحتة من قِبَل الحُكَّام العرب الشعب المصرى المسيحى. وعندما أصبحت الضرائب غير مُحتمَلة، ثار "الأقباط". وتُشيرُ بعض المصادر إلى تسعِ ثوراتٍ ضد القيادات العربية، ما بين عامى ٦٩٦ و ٨٣٢ م.، قُمِعَت جميعُها. ويبدو أن الشراسة التي اسم بها قمعُ آخرها، التي عُرِفَت بثورة "البشموريين"، أدت إلى اعتناق عدد كبير من الشعب القبطى لا"الإسلام". لذلك فلم يكن من العجيب أن ينصاع "الأقباط" لأوامر الخليفة العباسى "المتوكل" (٨٤٧ م.)، بعد وقتٍ وجيز من إخمادِ ثورة "البشموريين" في عامِ ٨٣٢ م.، الذي أمر لأولِ مرةٍ بأن يرتدى "الأقباط" زيًا مُميزًا ومنعهم من ركوب الخيل.

وفضلاً عن ضريبة "الجزية" والأعباء المالية التَعَسُفية، لَعِبَ عدد من العواملِ دورًا مُهمًا في تَحَوُّل "مصر" إلى "الإسلام". كان أولُها، استقرارَ عدد من القبائل العربية في أنحاء مُتَفَرَّقة من البلاد، خاصة في منطقة "الدلتا". و"المُسلمين" فقط في منطقة "الدلتا". و"المُسلمين" فقط في المناصب القيادية، وذلك على الرغم من أنها كانت تَمنَحُ تلك الفُرَص لـ"الأقباط" خلال العقود الأولى لدخول "العرب" "مصر". وثالثها، استمرار تدهور اقتصاديات الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية، لدخول "العرب" فكان الرّهبان والقساوسة وخاصة الأديرة. ورابعًا، التَرَاجُع المُتَعمَّد للوضع الاجتماعي لـ"الأقباط". فكان الرّهبان والقساوسة يَتَعَرَّضون للمهانة، وحتى الأساقفة والبطاركة كانوا يُلقون، أحيانًا، في السجون وهم مُكبّلون بالأعلال.

غير أن "الطولونيين" (٩٦٩ – ٩٠٥ م.)، و"الإخشيديين" (٩٣٥ – ٩٦٩ م.)، و"الفاطميين" (٩٦٩ – ٩٦٩ م.)، و"الفاطميين" (٩٦٩ – ١١٧١ م.) كانوا، بصفة عامة، حُكَّامًا مُسلمين اتسمَ عهدهم بالتَسَامُح الديني. فكان "الأقباط" يتولُّون أهم المناصب، في عهد "الخُلَفَاء الشيعة الفاطميين"، وينالون أعلى مراتب الشرف. وكان عهد الخليفة "الحكيم" (٩٦٩ – ١٠٢١ م.) هو الاستثناء الوحيد على ذلك، فقد أمَرَ بهدم الأديرة والكنائس وتسريح "الأقباط" من المناصب الحكومية، وأجبرَهم على تعليقِ صُلبانٍ خَشَبية حول أعناقهم، يزنَ كلّ منها خمسة أرطالٍ، على الأقل، وارتداء الملابس التي تميزهم عن باقي الشعب.

ونَقَلُ البطريرك "خريستودولوس" ("كريستودولوس") (١٠٤٧ – ١٠٧٧ م.) كرسى البابوية من مدينة "الإسكندرية" إلى الكنيسة "المُعَلَّقة" بمنطقة "مصر القديمة"؛ حتى يكون قريبًا من مقر الحكومة. وجَلَبَ مَجىء "الحملات الصليبية" مُشكلات جديدةً لمسيحيى المنطقة. فلم يُفَرِّق "الصليبيون" بين عقيدة "الكنيسة القبطية" و"المسلمين" في "مصر" واعتبروا "الأقباط" هَرَ اطقة؛ فهَرَعَ "المسيحيون السُريان" لمُؤازرة نُظرائِهم في العقيدة في "مصر". وأدت انتصارات "الصليبيين" إلى وقوع أعمالِ انتقامية ضد "الأقباط"؛ كردِ فعل لعدم تمييز الحُكَام المُسلمين بين المذهبين المسيحيين.

وعندما تَوَلَّى "صلاح الدين الأيوبى" مقاليد الحكم، قام بتسريح "الأقباط" من المناصب الحكومية، وشَدَدَ على أهمية ارتداء" المسيحيين" للزى الخاص الذى يُميز هم عن باقى الشعب. وتمَّ هدم "كاتدرائية القديس مرقس" الشهيرة بـ "الإسكندرية" بحُجة أن "الصليبيين" قد يستغلونها كحصن فى حالة استيلائهم على المدينة. ولكن "صلاح الدين" عَدَلَ عن سياستهِ المُجحفة فى حق "الأقباط" عندما تَحققَ له النصر على "الصليبيين" واستعاد مدينة "أورشاليم" فى عام ١١٨٧ م. واتسمَ عهد السلاطين "الأيوبيين" على "الصليبيين" واستعاد مدينة "أورشاليم" للنسبى. وحَكَمَ "المماليك"، أو سُلالة العبيد، "مصر" من عام ١١٥٠ م. وحتى عام ١٥٥٧ م. وكانوا عبيدًا من نوع خاص جىء بمعظمهم من منطقة "بحر من عام ١٢٥٠ م. الأسود"، بعد أن تمَّ بيعهم، وهم لا يزالون غلمانًا، واعتناقهم لـ "الإسلام"، وجلبهم كعسكر إلى "مصر".

وخلال "العصر المملوكي"، استمرت أوضاع "الأقباط" وأعدادهم في التَّرَاجُع. وعند دخول "العثمانيين" "مصر"، كان وضعهم حرجًا للغايةِ؛ فكثيرًا ما كانوا يتُعَرَّضون للتسريح من مناصبهم الحكومية، وارتداء الزي المُهين الخاص بهم. وفي عام ١٣٢١ م.، قامت جماعاتٌ دينية مُتَعَصبة، في يوم واحد، بنهب وهدم وحرق ما يربو عن ستين من أهم الكنائس والأديرة في مُختَّلف أنحاء "مصر". ويبِّدُو أن الهجوم على الكنائس تُزَامَنَ مع خروج "صلاة الجُمعة"، وأن السلطات قد فوجئت بالأحداث. وقد كتب المؤرخ العربي "المقريزي" (١٣٦٤ – ١٤٤٢ م.) أن عام ١٣٢١ م. شَهِدَ "تَزَائِد هجمات "المسلمين" على "المسيحيين" إلى الحد الذي مَنْعَ "المسيحيين" من السير في الطرقات، وتحوَّل الكثير منهم إلى "الإسلام". وكان "اليهود" بمنأى عن هذه الاعتداءات خلال هذه الفترة. وكان "المسيحي"، إن أراد الخروج من منزلهِ، يضطرُ إلى استعارة العمامة الصفراء الخاصة بـ"اليهودي" وارتدائها حتى يكون بمأمن من الغوغاء القابعين في الطرقات''. وفي عام ١٥١٧ م.، انتزعَ ''العُثمانيون'' السلطِة من يد "الممَّاليك". ولكن زُعماء "المماليك" بقوا في مناصبهم بوصفهم ولاةً إقليميين خاضعين للحُكام العُثمانيين حتى مَطلع القرن التاسع عشر الميلادي. ولم يكن السلاطين العُثمانيون يعبئون سوى بما تُدره عليهم ''مصر'' من دخل. وبَلغَ فقر ''شعب مصر'' بأكملهِ، بـ''مَسيحييه'' و''مُسلميهِ'' على حدٍ سواء، درجةً لم يسبق لها مثيل من قبل خلال هذه الحِقبة السوداء في تاريخ البلاد. ولكن حياة "الاقباط" كانت أقل بؤسًا إبَّان ''الحُكم العُثماني'' مقارنة بـ''العصر المملوكي''. ويُعدُ نجاح ''الأقباط'' في الإدارة المالية أحد الأسباب التي حافظت على بقائهم في تلك الفترة. ويقول الباحث الإسلامي الشهير "ابن خلاون" (١٣٢٢ – ١٤٠٦ م.): "القد اعتاد [الأتراك] تعيين الوزير المسئول عن "مسك الدفاتر وجباية الضرائب" من بين "الأقباط" لأنه كان تقليدًا شائعًا في "مصر" منذ القِدَم."

وكان "الأقباط" يُقدِّمون خدماتهم لأمراء المماليك، واحتلَ بعضهم مناصب مُهمة في الإدارة، مثل "إبراهيم الجوهري"، الذي توفي في عام ١٧٩٥م.، وكان يشغلُ منصب "وزير المالية". لقد كان ذا نفوذٍ

عظيم مَكَّنَه من ترميم العديد من الأديرة والكنائس القبطية وبناء دور عبادة مسيحية جديدة.

وعلى الرغم من قِصر مدة "الحملة الفرنسية" على "مصر" (١٧٩٨ – ١٨٠١ م.)، التى قادها "نابليون"، فإنها تُعتبرُ نقطة تَحَوُّلِ أَدَت إلى تحديث "مصر". واتسمَ عصر "محمد على" (١٨٠٥ – ١٨٤٩ م.)، ومعظم مَن تَوَلُّوا حكم "مصر" من سلالته، بالتَسامُح النسبي تجاه "الأقباط". وفي مُنتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدًا في عام ١٨٥٥ م.، ألغى "العثمانيون" ضريبة "الجزية" التقليدية، التى كانت تُفرضُ على "الذميين"؛ فبدأ "الشعب القبطي" في الانتعاش. ويظهرُ إحياء "المسيحية القبطية" من خلال "حركة الإصلاح" التي جَرَت في عهد البطريرك "كيرلس الرابع" (١٨٥١ – ١٨٦١ م.)، الذي لُقبَّب بـ"أبي الإصلاح"، في "الكنيسة القبطية".

وينعكسُ الطابع مُتَعَدد الثقافات لـ"المسيحية"، المُتأصلة بعمق في "مصر"، بسُبُلِ شتى. فقد استَقبَلت، على سبيل المثال، بعض الأديرة والمجموعات الرهبانية في الصحراء المصرية، في "العصر البيزنطي" و"العصور الوسطى"، رُهبانًا وزوَّارًا "سُريان" و"أرمن" و"نوبيين" و"أحباش". كما أن عدًّا ليس بقليل من القديسين المَذكِورين في "السنكسار"" العربي لـ"الأقباط" ليسوا بمصريين. كذلك فإن العديد من الكنائس المصرية تَحمِل أسماء قديسين ليسو ا بمصريين؛ مثل القديس "مَر قريوس" الشهير بـ"أبي سيفين"، والقديس "سَرجيوس"، و"مار جرجس"، والقديسة "بربارة". وخلال إحدى الحملات الصليبية، وتحديدًا في عام ١٢١٩ م.، التقي القديس الإيطالي "فرانسيس الأسيزي"" بالسُلطان الأيوبي "الملك الكامل" (٢١٨ - ١٢٣٨ م.) بالقرب من مدينة "دُمياط"، وأبلغَ القديس السُلطان برسالة "المسيح"، غير أنه لم ينجح في مُهمتهِ. وأدى وجود التَّجَّار والمُبَشرين الأوروبيين في مدينة ''الإسكندرية''، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديِّين، إلى تُضَاعُف الاهتمام بزيادة الاتصال بين كل من "روما" و"الأقباط". وقد لفَظ غالبية "الأقباط" الجهود الرامية لضمِهم إلى "روما"، خلال "مُجمع فيريرا - فلورنسا" (١٤٣٨ – ١٤٤٥ م.)، وقبول البطريرك القبطي "يوأنس الحادي عشر" لقراراتهِ، وبالتالي فَشِل المَجمع. كما تمَّت غير ها من المُحاوَلات في عهد البطاركة الأقباط "غَبريال السابع" (١٥٥٩ – ١٥٦٥ م.)، و"يو أنس الرابع عشر " (١٥٧٠ – ١٥٨٥ م.)، و "غُبريال الثامن" (١٥٨٦ – ١٦٠١ م.)، و "متى الرابع" (١٦٦٠ -- ١٦٧٥ م.)، و"يوأنس السادس عشر" (١٦٧٦ - ١٧١٨ م.)؛ لجذب "الكنيسة القبطية" إلى حظيرة ''روما''، ولكن كل هذه المُحاولات باءت بالفشل. ويبدو أن ''الأقباط'' كانوا يُفضَلون الاتحاد في المحبة ويلفظون الخضوع القانوني الصارم لـ"روما".

وقد أدى مجىء "الإرساليات الكاثوليكية" إلى "مصر"، فى "العصر العُثمانى"، إلى تأسيس مدارس إرسالية قدَّمت لبعض النشء القبطى تعليمًا أوروبيًا قبل قيام "حركة الإصلاح"، أو "النهضة القبطية"، فى عهد البطريرك "كيرلس الرابع" (١٨٥٤ – ١٨٦١ م.) بزمن. وفى عام ١٨٢٤ م.، رَسَمَ "ليو الثانى عشر"، "بابا روما"، "أبراهام خاشور" أسقفًا لـ"الأقباط الكاثوليك" بـ"مصر". وفى عام ١٨٩٥ م.، تأسَسَت "بطريركية كاثوليكية" فى مدينة "الإسكندرية". وقد أسهمَ تأسيسُها بشكل كبير فى نمو "الكنيسة القبطية الكاثوليكية" فى "مصر"، التى ضمّت مجموعةً مُتنوًعة من "الجاليات الكاثوليكية". وكانت "الجاليات الكاثوليكية"، و"المرونيين" و"المرونيين"، و"المارونيين"، و"المارونيين".

وأخيرًا، بدأت الأنشطة النبشيرية "البروتستانتية" في "مصر"، في عام ١٨٥٤ م.، من خلال جهود "الكنيسة المَشيخية" بـ "شمال أمريكا". وفي عام ١٨٦٣ م.، أسَسَت "الكنيسة المَشيخية المصرية" كليةً للاهوت لإعداد القساوسة الإنجيليين المَحَليين. وفي عام ١٩٢٦ م.، تأسَسَ مبنى جديد بمدينة "القاهرة" لا كالموتية الدراسات اللاهوتية" الخاصة بـ "الكنيسة القبطية الإنجيلية". وفي نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، كان هناك ٣٤٠ قسيسًا يخدمون "الكنائس الإنجيلية"، التي تتبغ "سينودس النيل"، في سائر أنحاء "مصر". ويجدر الذكر أن الإرساليات الأجنبية، "الكاثوليكية" و"البروتستانتية"، جاءت إلى "مصر" لنبشير "المُسلمين" برسالة "الإنجيل"، ولكنها انتهت باستقطاب "الأقباط الأرثوذكس" إليها من خلال نُظم التعليم الحديثة، والخدمات الإنسانية، والعَمَل الطبي. وقد أسهَمَت الأقليات، "الكاثوليكية" و"البروتستانتية"، حديثة الإعداد، إلى حدٍ ما، في إيقاظ "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" من غفوتِها بعد قرون من الارتخاء الذي أصابها خلال العصرين "المملوكي" و"العُثماني".

وفى عام ١٩٧٣ م.، زار قداسة 'البابا شنودة الثالث" ''روما"، حيث أصدر مع 'البابا يوحنا الرابع" بيانًا مُشتَرَكًا عن 'الكريستولوچيا\'". وبعد خمس سنوات، عَقَدَ 'البابا شنودة" اجتماعًا، فى دير 'الأنبا بيشوى" بـ'وادى النطرون"، مع بطريرك 'الروم الأرثوذكس" بـ'الإسكندرية"، وبطريرك 'الروم الأرثوذكس" بـ'انطاكيا"، و'كاثوليكوس الأرثوذكس" بـ'انطاكيا"، وأكد جميعهم على اتفاقِهم بشأن طبيعة 'السيد المسيح": 'تحن نؤكد الأرمن الأرثوذكس" بـ'ارمينيا". وأكد جميعهم على اتفاقِهم بشأن طبيعة 'السيد المسيح": 'تحن نؤكد

صحة إدر اكنا لشخص 'السيد المسيح"، الذى هو إله من إله، والابن الوحيد للآب، الذى أصبح بالحقيقة إنسانًا وقبِل بالكامل طبيعتنا البشرية، واتحد معها بلاهوته بلا اختلاط، ولا امتزاج، ولا تغيير. ولم ينفصل لاهوته عن ناسوته لحظةً واحدةً ولا طرفة عين."

وفى عام ١٩٨٨ م.، عُقِدَ اجتماعٌ بين "مجلس الجالية القبطية الإنجيلية" وأساتذة اللاهوت "الأقباط الأرثوذكس" بدعوةٍ من "البابا شنودة" الذى قادَ الحوار اللاهوتي بين الكنيستين.

إن "المسيحية المصرية" قديمةٌ قِدَم "المسيحية" ذاتها. وتفوقُ إسهاماتها في الحضارة العالمية، بصفةٍ عامة، وفي التراث المسيحي، بصفةٍ خاصة، التقدير ات كافة.

## معمار الكنائس القبطية دارلين ل. بروكس هدستروم

كثيرً ما وَجَدَ مسيحيو "مصر" أنفُسهم في مواجهة معمار الماضى الفرعونى الهائل. فقد كانت معابد الآلهة المصرية القديمة، المبنية من الحجر الجيرى والجرانيت المُلوَّن، لا تزال نشطة، تحت رعاية الأباطرة الرومان، في القرون الأولى لـ"المسيحية"؛ فلم يحجب انتشار "المسيحية" في "مصر"، بالتأكيد، عبادة الأوثان. وفكر "الفراعنة الأجانب"، في تجديد هذه الآثار القديمة وإضافة المزيد إليها؛ لتخليد ذكر اهم في التاريخ ولنيل حظوة أبدية لدى الآلهة المصرية القديمة. ومع قوة الديانات القديمة، كان من الصعب على "المسيحيين"، في العصور الأولى لـ"المسيحية"، أن يتصوّروا أن "مصر" سوف تكون، ذات يوم، مقرًا لأحد أكبر مراكز العبادة المسيحية في منطقة "حوض البحر الأبيض المتوسط"، وأن "الرهبنة المسيحية" يُمكن أن تُولد في الصحارى التي سبقَ وأن احتضنت رمالها مقابر "الفراعنة" الذين طوى الزمان ذكراهم.

لم يجد "المسيحيون" الأوائل، في البداية، مكانًا لمُمارسة طقوس دينهم سوى منازلِهم. ولم يكن من المُصرَّح لا المسيحيين" في "مصر"، وكذلك في مختلف أنحاء الإمبر اطورية، بحريَّة مُمارسة عقيدتهم. غير أن الاجتماع في المنازل كان بمثابة البيئة الآمنة لمُمارسة طقوسهم ونشأة مُجتمعاتهم. وكانت الكنيسة، بالنسبة لهم، هيكلاً يضمُ بُنيانه المؤمنين؛ فاستمروا في الاجتماع، كسابق عهدهم في عصر الرُسُل الأوائل، في منازل القادرين على استضافة مثل هذه الاجتماعات.

وبحلول القرن الثانى الميلادى، يذكرُ "الديداخى"، أن "المسيحيين" كانوا يجتمعون لتناول وليمة الشكر، التى ربما تكون سر "الإفخارستيا"، ووليمة أخرى جماعية". وفي النهاية، أعِدَت المنازل لتستقبل أعدادًا أكبر من "المسيحيين"، ولتَضُم الأثاث المُلائم لإقامة طقوس التَنَاول والعماد والتسبيح. وقد عُثِرَ على أولِ نموذج للكنيسة الأولى "Domus ecclesiae²4"، ويرجعُ إلى عام ٢٥٦ م.، بأطلال مدينة "دورا أوروبوس" "الأثرية بـ"سوريا". ويُبرزُ هذا البناء التطور الطبيعي لساحةٍ جماعية وتَحَوُّلها إلى ساحةٍ دينية، ويضمُ المكوِّنات الأساسية لما سيكون عليه، فيما بعد، معمار الكنيسة خلال "العصر البيزنطي"". وتوجدُ، مع الأسف، نماذج قليلة لـ"المعمار المسيحي" حتى القرن الرابع الميلادي، عندما بدأ الإمبراطور "قسطنطين" ووالدته "هيلانة" في تمويل بناء أول الصروح المسيحية الهائلة. وقد تَمكنا، بفضل الدعم الإمبراطوري، من بناء الكنائس التي نافَسَت، من حيث الحجم والروعة، المعابد الوثنية القديمة وأضفت على الأفق بصمةً مُقَدِّسةً واضحةً بخاقِها لشكل جديد من العمارة الدينية.

ونظرًا لتأخُر بداية بناء الكنائس في الإمبراطورية، فمن غير المُستغرب أن أولى الكنائس في مصر "مصر" يرجعُ تاريخ بنائها إلى نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلاديّين. غير أن مصادر مكتوبة، ترجعُ إلى القرن الرابع الميلادي، تُشيرُ إلى أن الكنائس كانت موجودةً بـ"مصر" قبل ذلك التاريخ، على الرغم من عدم العثور على آثار لها آلال وتضمُ التصميمات الأولى للكنائس، في "مصر" و"الإمبراطورية البيزنطية"، "صحنًا"، أو "ناووسًا آلا" (Naos) حيث يجتمعُ العلمانيون، وهيكلاً به مذبح ودَرَج لجلوس رجال الدين، يُعرفُ بـ"السينترونوس آلا" (synthronon)، وحدودًا للفصل بين الساحتين. وهناك عناصرُ إضافية، مثل "المعمودية"، والنوافذ العلوية (Clerestory)، و"الردهة الأمامية (Narthex)، والسرداب (Crypt) الخاص بتكريم الموتى، وحجرات جانبية لتحضير سر "الإفخارستيا"، تظهرُ بأشكالٍ مُختلفة وفقًا للحِقبة التاريخية واحتياجات الطائفة. وحتى طريقة بناء سقف القبَّة بالطوب – أو الأخشاب – كان له تأثيره على التصميم المعماري للكنيسة في نهاية "العصور الوسطى".

ويتَمَيزُ معمار الكنائس، في "مصر"، بخصائصَ تُكسبُ دور العبادة "المسيحية القبطية" طابعًا مُستقلاً يُميز ها عن نظير اتِها "اليونانية" في "الإمبر اطورية البيزنطية" مُترامية الأطراف. ومع تطور معمار الكنائس في "مصر"، تظهرُ ملامحُ مُتميزةٌ تعكسُ احتياجات ومعتقدات لاهوتية خاصة بأماكن العبادة والصلاة وحضور القُدَّاس والتناول. وحتى أسلوب تزيين حوائط الكنائس برسوماتٍ مأخوذة من



نموذج ١. كنيسة تقع شمال منطقة "القلالي"

نموذج ٢. كنائس تقع غرب وشرق منطقة "القلالي"

"الكتاب المُقَدَّس" والحياة الرهبانية يُمَيزُ "الكنائس المصرية" عن غيرها من الكنائس المسيحية.

وتضمُ الكنائس المصرية الأولى، التى ترجعُ إلى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلاديّين، نماذجَ عُثِرَ عليها في موقعي الرهبنة الشهيرين بمنطقتى "القلالي" و"وادى النطرون". فتكشفُ الحفائر، في كلا الموقعين، عن وجود أبنية تتكوَّن من حجرةٍ واحدة بها هياكل تقعُ في أقصى الشرق منها. وفي منطقتى "قصور عيسى" و"قصر الوهيدة"، بُنيت الكنائس على الطراز "البازيليكي" المُبكر (نموذجا ١ و٢). وتضمُ تلك الأبنية صفين من الأعمدة على هيئةٍ ممراتٍ في "صحن" الكنيسة الصغير الذي غالبًا ما يكون الدخول إليه من جهة الجنوب. ويضمُ الهيكل، رُباعي الشكل، المذبح وتوجدُ على جانبيهِ حجرات يتم الدخول إليها عن طريقهِ. وفي حالاتٍ قلائل، كانت هذه الحُجرات تُستخدَمُ ك"معمودية". ومع تنامي المجتمعات الرهبانية، في القرنين السادس والسابع الميلاديّين، تنامي عدد الكنائس. واتسمَت الكنائس المجتمعات الرهبانية، في القرنين السادس والسابع الميلاديّين، تنامي عدد الكنائس. واتسمَت الكنائس الوقت الذي احتفظت فيه الهياكل نسبيًا بحجمِها، كما في الكنائس الأولى، از داد اتساع "صحن" الكنيسة؛ كانعكاس للحاجةِ إلى مزيدٍ من المساحةِ أمام تزايد أعداد المُصلين.

وفى القرن الخامس الميلادى، بُنيت كنائسُ جديدةٌ لتُسايرَ، فى غالبِها، ما عُرِفَ فيما بعد بالطراز البازيليكى المسيحى". فقد استعان مُهندسو المعمار، فى بناء الكنائس، بنماذج رومانية مدنية ومعماريةٍ عامة؛ لإضفاء مزيدٍ من المساحة على المكان حتى يتسعَ لاستقبال جموع كبيرة من المُصلين. وكانت نماذج تغيير حجم "صحن" الكنيسة، فى منطقة "القلالي"، قد أوضحت أنه يُمكنُ توسيع مساحة الكنيسة دون المساس بقدسية الهيكل والمذبح. ومع إمكانية زيادة طول وعرض "صحن" الكنيسة، احتفظ الهيكل نسبيًا بصغر حجمه وعُزلته، فى حين لبّت المنطقة المُخصصة لشعب الكنيسةِ احتياجات العِلمانيين. ويتنوَّعُ شكل الهيكل ما بين "النموذج الرومانى"، ذى "المساحة النصف دائرية" ("الجِنية (Apse)") التى كثيرًا ما تضم "السينترونوس"، و"الهيكل المُربَع".

وهناك أربع كنائس تشهدُ على تنوع معمار "الكنائس المصرية" في القرن الخامس الميلادي، وكلّ منها تمتازُ بخصائصَ معمارية تجعلُها مثالاً فريدًا يعكسُ تأثير بعض النماذج "الرومانية" و"المصرية" للمعمار الهائل. وكان الموقع الرهباني بمدينة "فاو قبلي ""، التي عُرفت قديمًا باسم "بباو ٢٠٠٠، مقرًا لمجموعةٍ رهبانية تتبعُ تعاليم "الأنبا باخوميوس"". وقدَمت بعض الحفائر، التي تمّت في سبعينيات القرن الماضي، الأدلة على وجود بناءين لكنيستين على الطراز "البازيليكي"، بهما خمسة ممرات، يرجعان إلى القرن الخامس الميلادي، وكنيسة ثالثة ترجعُ إلى القرن السادس الميلادي (نموذج ٣).



وتأخذُ الكنائس، من الخارج، "شكل المُستطيل النمطى" الخاص ب"المعابد البطلمية"، في حين أنها، من الداخل، كانت لا تزال تُحاكى الطراز "البازيليكي الروماني" القائم على "الأعمدة الرومانية" و"النصف دائرة" ("الجنية")، التي تقعُ في أقصىي شرق البناء، وتضمُ بين حناياها هيكلاً يكاد يُشبه في الشكل "حدوة الحصان". ويعنى وجود أربعة صفوف من الأعمدة، تكاد تفصلها عن بعضها البعض مسافات متساوية، أن "صحن" الكنيسة كان يعادلُ تقريبًا في ضيقه "الممرات". ولم يتَحوَّل نموذج "الكنيسة ذات الممرات الخمسة" إلى سمة مُعتادة لـ"الكنائس القبطية" في المراحل التاريخية التالية، ولكنه شاعَ في القرنين الخامس والسادس الميلاديَّين، وهو موجود في مواقعَ أثريةٍ أخرى مثل مُدن "أرمنت"" و"أنطينوبوليس" و"مدينة ماضي\*".

وعلى عكس الكنائس الأصغر حجمًا الموجودة بمدينة 'فاو قبلى"، تُمثّلُ الكنيسة الهائلة المبنية على الطراز 'البازيليكى" ببلدة 'الأشمونيين"، التى عُرفت فى عهد 'البطالسة" ب''Hermopolis' أى ''هرموبوليس الكبرى"، النموذج الثانى لا المعمار المصرى المسيحى المُبكر". وتُجسدُ الكنيسة أكثر المراحل التجريبية للكنائس الأولى التى بُنيت على الطراز ''البازيليكى" وتضمُ ''ردهة مستعرضة (Transept)" هائلة (نموذج ٤). وفى حالة كنيسة بلدة ''الأشمونيين"، تنتهى ''الردهة المُستعرضة"، من جهتى الشمال والجنوب، بذراعين نصف دائريين. وكان تصميم ''الردهة المُستعرضة' مُستحدثًا فى ''العمارة المصرية" وتمَّ العثور عليه، بصفةٍ خاصة، فى أكثر البيئات الحضرية الكنسية. وهو شكلٌ كان أكثر شيوعًا خارج ''مصر"، ومن ثمَّ فمن المُعتقد أنه تصميم ''بيزنطى" أكثر منه ''قبطى". كما عُثر مؤخرًا على تصميم مُشابه لكنيسة بمنطقة ''الهوارية"، التى عُرفت قديمًا باسم ''مارية"، وتقعً على الساحل الشرقى لمدينة ''الإسكندرية". وخلافًا لكنيسة بلدة ''الأشمونيين"، تفتقدُ كنيسة ''الهوارية" على الساحل الشرقى لمدينة ''الإسكندرية". وخلافًا لكنيسة بلدة ''الأشمونيين"، تفتقدُ كنيسة الشرقية.

وكانت كنيسة بلدة "الأشمونيين" قد بُنيت على أطلالِ معبدٍ "بطلمى". وهى ذات ممرين وبها مدخلان شمال وغرب "صحن" الكنيسة. ويؤدى المدخل الغربى إلى "تريبلون"، أو ثلاثة أبواب على هيئة قنطرة، عن طريق "ردهة أمامية" ضيقة تفضى إلى "صحن" الكنيسة". وتُضفى الأعمدة، ذات التيجان "الكورونثية"، طابعًا "هيلينيًا" على الكنيسة من الداخل، شأنها في ذلك شأن كنيسة مدينة "فاو قبلى". وكانت الكنيسة جزءًا من مجموعة كبيرة من الحجرات، إحداها حجرة "المعمودية"، بالإضافة إلى فناء كبير كان فيما يبدو مُخصعًا للاجتماعات.

وهناك كنيسة ثانية، تقع جنوب بلدة "الأشمونيين"، كانت أكثر تواضعًا، إلى حدٍ بعيد، من حيث الحجم وتحملُ سمات أكثر الكنائس المصرية تقليدية من حيث التصميم (نموذج ٥). وقد بُنيت كذلك





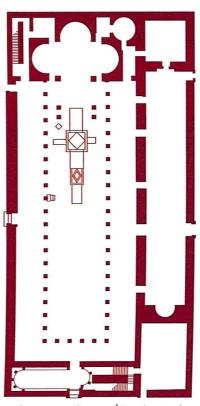



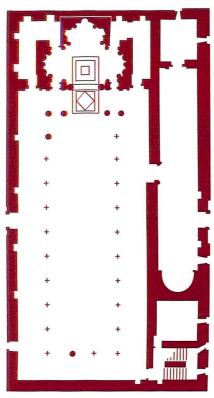

نموذج ٧. "الدير الأحمر" بالقرب من مدينة "سوهاج"

بجوار أطلال معبد فرعونى شيَّده الملك "رمسيس الثانى" وقام بترميمه، فيما بعد، الإمبر اطور الرومانى "نيرون". والكنيسة بها ممر غربى، وهى من "الكنائس ذات الممرين (Two-sided basilica)"، المبنية على الطراز "البازيليكى"، التى تنتهى ب"خينة" شرقية بسيطة. ومُلحق بالحجرات الصغيرة، الواقعة جنوب الكنيسة، نظام لتزويد المعمودية بالماء، وسُلَم يفضى إلى حجرة تحت الأرض مُخصصة لحفظ رفات القديسين. ويُشيرُ وجود كنيستين مُختلفتين كليَّة فى بلدة واحدة إلى أن الكبرى كانت، على الأرجح، المركز الكنسى للمنطقة، فى حين أن الصغرى ربما كانت تُلبى احتياجات مجموعة صغيرة من الأهالى. ولم تكن "الردهة المُستعرضة" للكنيسة مُستخدمة إلا بعد القرن السابع الميلادى.

وهناك مثال ثالث، على نفس الدرجة من الأهمية، لمعمار الكنائس، يرجع إلى منتصف القرن الخامس الميلادى، عُثِرَ عليه ليس فى المنطقة الحضرية، وإنما فى دير يقع جنوب مدينة "سوهاج". إنه "الدير الأبيض" للقديس "شنودة رئيس المُتوحدين" الذى يضمُ كنيسةً كبيرة مبنية بالحجر الجيرى. وقد بُنى جدار الكنيسة الخارجي بالإفريز المُجوَّف (Cavetto Cornices) ("الكورنيش") الذى يمتدُ بطول الجدر ان الخارجية للمعابد الفرعونية. وعلى الرغم من إعادة استخدام الأحجار الفرعونية فى بناء الكنيسة، فهى لا تبدو أنها بُنيت على أطلال معبد وثنى قديم. ومن اللافت للنظر أن الكنيسة، من الخارج، تُذكّرُ بتاريخ "مصر" القديم، فى حين أن الداخل يعكسُ بوضوحٍ تصميمًا مسيحيًا خالصًا ذا هيكلٍ ثُلاثى التقسيم به "جنيات" ومُلحقة به حجرات جانبية تُطيلُ من امتداده ناحيتى الشمال والجنوب (نموذج ٦).

والكنيسة، من الداخل، مبنية على الطراز "البازيليكى" ولها مداخل عظيمة الاتساع من جهات الشمال والشرق والجنوب. وعلى الرغم من أن معظم الأعمدة لم تعد موجودة، فإن قواعدها تُوضح أن "صحن" الكنيسة كان ينقسمُ إلى جز أين بواسطة ممرين وممر للعودة بالناحية الغربية. وكان الدخول إلى الكنيسة يتمُ من الجانبين عن طريق "ردهتين أماميتين" وبابين بالحائط الشمالى. وكانت "الردهة الأمامية" الغربية أصغر حجمًا، على الرغم من انتهائِها، من جهتى الشمال والجنوب، ب"جنية" صغيرة بها أعمدة وسُلمٌ يُؤدى إلى الشُرفة العلوية. وتمتذ "الردهة الجنوبية" بطول الكنيسة تقريبًا وتنتهى كذلك ب"جنية" تقعُ بأقصى غرب البناء. ولا تزال الدلائل، التي تُشيرُ إلى وجود "إنبل"، أو "منبر"، واضحة في "صحن" الكنيسة. والكنيسة، من الداخل، بها أيضًا العديد من "الجنيات" بارعة الزينة وهى سمة أصبحت غالبة، في العصور التالية، على "معمار الكنيسة المصرية".

و على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمالاً، يقعُ "الدير الأحمر". والديران "الأحمر" و"الأبيض" كانا خاضعين لإشراف "الأنبا شنودة" في القرن الخامس الميلادي. وبينما يُعرفُ الكثير عن "الدير الأبيض"، بفضل مجموعة المخطوطات القبطية الكبيرة التي كتبها رئيسه، "الأنبا شنودة""، لا يُعرفُ عن "الدير



نموذج ٨. كنيسة على الطراز "البازيليكي" و"معمودية" بمنطقة "أبو مينا"

الأحمر "سوى القليل. وكنيسة "الدير الأحمر" أصغرُ حجمًا من كنيسة "الدير الأبيض"، وهي مبنية من الطوب الأحمر عوضًا عن الحجر الجيرى الأبيض (نموذج ٧). كما تفتقرُ الكنيسة إلى "الردهة الأمامية" الغربية المُنمَّقة الموجودة عند المدخل، والبناء به مداخل فقط من الجهتين الشمالية والجنوبية. و"الردهة الجنوبية" أضيق من نظيرتها بكنيسة "الدير الأبيض". وتبدو كنيسة "الدير الأحمر"، من الداخل والخارج، وكأنها تكاد تُماثل كنيسة "الدير الأبيض"؛ ولكن الفحص الدقيق للمكان يكشفُ عن أن الهيكل التُلاثي أبعد ما يكون عن دقة تصميم الأول. كما أن السمات المعمارية كافة تُغطيها الرسومات، بما فيها «الجنيات" والأعمدة المُحيطة بالساحات. وتخضعُ الرسومات الموجودة بالهيكل التُلاثي لجهودٍ كبيرة من أجل صيانتها. و عندما تنتهي هذه الجهود، سيُصبح الهيكل واحدًا من المساحات القليلة التي تُغطيها بأكملها الرسومات التي تمَّت صيانتها من "الحِقبة الأثرية المُتأخرة (The late antique world)". وتعكش الرسومات أيضًا طرازً قبطيًا يُبرزُ ثراء التقليد المصرى بعيدًا عن النماذج "البيزنطية". كما تمَّ العثور على كنائس ذات هياكل ثُلاثية ببلدة "دندرة" والواحة "الداخلة" مثل دير "أبو متى".

ويُعد أكبرُ مركزٍ للسياحة الدينية في "الحِقبة الأثرية المُتأخرة"، بمنطقة "حوض البحر الأبيض المتوسط (The late antique Mediterranean world)"، النموذج الأخير لعمارة القرن الخامس الميلادي. فقد كانت منطقة "ابو مينا"، التي تبعد مسافة ٧٠ كيلو مترًا جنوب غرب مدينة "الإسكندرية"، مقرًا لمزارٍ مسيحي كبير بُني تخليدًا لذكرى "القديس مينا"، أحد شهداء القرن الثالث الميلادي. وقد كانت شعبية هذا القديس والطقوس المُحيطة بحياته حافزًا على ازدهار المقر وتحوّله إلى مركز سياحة حضرى كامل، وأحد أكبرها في "الحِقبة الأثرية المسيحية المُتأخرة(world المقرار "المدينة مُجمّعًا هائلاً للكنائس كانت به أكبرُ كنيسة بُنيت، في القرن الخامس الميلادي، على الطراز "البازيليكي" في "مصر" (نموذج ٨). ومن المُعتقد أن هذه الكنيسة بُنيت على غرار "الكنيسة القسطنطينية للرسل القديسين" بمدينة "القسطنطينية"؛ لفخامة "الردهة المُستعرضة" بها ". كما تُشيرُ نوعية البناء والمواد المُستخدمة فيه أنه مُستوحي من حرفيي الإمبراطورية.

وفى القرن الخامس الميلادى، بنيت كنيسة جديدة على الطراز "البازيليكى" فوق "مزار الشهيد (Martyrion)" القديم. وتُعد الكنيسة إضافة وإعادة بناء حديث لا مزار الشهيد" أقدم وأصغر حجمًا. وضَمَّت الكنيسة الجديدة "جنية" شرقية وحجرة للمعمودية في أقصى الغرب منها. وعلى الرغم من التوَسَّع في البناء، فإن المساحة الجديدة لم تف باحتياجات الزوَّار، وبالتالى تمَّت إضافة المزيد من الممرات إلى الكنيسة وفي القرن السادس الميلادي، تمَّت الاستعاضة عن الكنيسة بأخرى رُباعية الشكل من الداخل، ينتهى كلٌ من أركانِها الأربعة بـ"جنية" شبه مُستديرة (نموذج ٩). ولا يُوجد هذا التصميم



الفريد من نوعهِ سوى بمركزِ السياحة الدينية للقديس "مينا"؛ مما يُبرزُ عمليًا أهمية مكانة هذا القديس وقيمته في المنطقة. وربما نُقِل الشكل الرُباعي للكنيسة عن نماذجَ "شريانية" و"يونانية".

وتُمَثّلُ كل هذه الكنائس تصميمات، ترجعُ إلى نهاية القرن الرابع، والقرن الخامس وبداية القرن السادس الميلاديين، بنيت على وجه الخصوص من أجل العبادة المسيحية. وقد أثَّرت الاحتياجات الروحية والموارد المالية في تصميم الكنائس وبنائها؛ فامتازت الأديرة والمدن الكبرى بدقة معمار كنائسها، بينما اكتفت التَجَمُّعات السُكَّانية الصغيرة بتصميمات بسيطة للكنائس. ومع ذلك، فقد استطاع "المسيحيون"، في بعض الحالات، تعديل التصميمات القائمة من أجل إتاحة مساحات أكبر للعبادة. وقد استُخدمت الكثير من المعابد الفرعونية في إقامة مراسم العبادة المسيحية، غير أن استخدامها اقتصر على أماكن خاصة داخل المعبد تمَّ تعديلها لتوافق المراسم المسيحية. ففي مدينة "هابو ""، بمنطقة "طيبة"، بنيت كنيسة في القرن الخامس الميلادي داخل جدران المعبد الجنائزي القديم للملك "رمسيس الثالث" الذي ينتمي إلى "الأسرة التاسعة عشرة" (نموذج ١٠). والكنيسة بها خمسة ممرات ومبنية على الطراز "البازيليكي" وضمَّ ممر العودة بها الأعمدة الفرعونية. وتمَّت إضافة "جنيه" بأقصى شرق الفناء. واضطرَّ مهندسو المعمار إلى إز الة إحدى الدعائم الشرقية؛ فكان هذا هو التعديل الوحيد في التصميم الذي تَطَلَّبَ إز الة أحد عناصر بناء المعبد القديم. ومع وضع الصُلبان على الحوائط ورسم صور القديسين على الأعمدة، تَحَوَّلت الساحة إلى كنيسة يُمكن لأهالى مدينة "جيمي" "استخدامها.

وفى حالاتٍ أخرى، بنى "المسيحيون" الكنائس بمُحاذاة المعابد الكبرى أو بداخلِها. وقد عُثِرَ على نموذج، فى الموقع "البطلمى" ببلدة "دندرة"، لكنيسة صغيرة ذات هيكلٍ ثُلاثى تُمَاثِلُ الكنيستين الكبيرتين الموجودتين بالديرين "الأبيض" و"الأحمر" بمدينة "سوهاج". وقد بُنيت الكنيسة على الطراز "البازيليكى" وبها ممرات جانبية و"ردهة أمامية" من جهة الغرب. وهذه الكنيسة، التى ترجعُ إلى بداية القرن السادس الميلادى، بها "ردهة أمامية" مُنمَّقة، إلى حدٍ ما، تفضى إلى "حِنيةٍ" فى كل جانب ومدخلٌ ثُلاثى يُؤدى إلى "صحن" الكنيسة. وعلى غرار كنيسة مدينة "هابو"، تُوضحُ كنيسة بلدة "دندرة" أن "المسيحيين" كانوا، فى النهاية، يتمتعون بحرية دخول الأراضي الخاصة بالمعابد الوثنية وبناء الكنائس داخلها ووسطها دون الحاجةِ إلى إزالة المعابد الفرعونية الهائلة. واستطاع "المسيحيون"، ببناء الكنائس داخل أماكن العبادة الوثنية، المُطالبة بحق ملكيتها باعتبارِها مُقدَّسة باسم "المسيح".

وشَهِدَ القرن السابع الميلادي تَحَوُّلاً مُهمًا في الشكل الداخلي لـ"الكنائس القبطية". فعلى الرغم من الاحتفاظ بالطراز "البازيليكي"، أدى استحداث "الخورس" في "معمار الكنيسة" إلى مزيد من الفصل



نموذج ١١. دير "الأنبا أرميا" بمنطقة "سقّارة"



نموذج ١٢. كنيسة "العذراء" بدير "السريان"

نموذج ١٣. كنيسة بدير "الشهداء"

الفعلى بين الشعب ورجال الدين. و"الخورس"، في مُعظم الأحيان، عبارة عن حائطٍ يحجبُ الهيكل عن النظر، وبه مدخلُ واحد. وقد يتمُ إحداث فتحات في الحائط، فيما بعد، كما في بعض النماذج، لعمل مدخلين آخرين يفضيان إلى الحجرات الجانبية التي تُعدُ جزءًا من الهيكل الثُلاثي. وقد عُثِرَ على أحد أوائل نماذج "الخورس"، المبنى داخل كنيسة حديثة، في الكنيسة الرهبانية الكبيرة الموجودة بدير "الأنبا أرميا" بمنطقة "سقارة" (نموذج ١١). وشاعَ استخدام "الخورس" في أديرة "وادى النطرون" مثل: "البراموس"، و"الأنبا بيشوى"، و"السريان" و"الأنبا مقار". وتضمُ كنيسة "العذراء" بدير "السريان"، بصفةٍ خاصة، "خورسًا" كاملاً له مدخلُ واحد يُققَلُ بأبوابٍ خشبية (نموذج ١٢). ولا يزالُ تصميم الكنيسة، المبنية على الطراز "البازيليكي"، مُستخدمًا وبه مدخلٌ من جهة الشمال و"ردهة أمامية" بأقصى الغرب. والحوائط بها "حِنيات" على الجدر ان الداخلية تعلوها رسومات جدارية كما هو الحال في كنائسَ قبطيةٍ أخرى. ومُمارِسة استخدام "الخورس" كانت شائعةً طوال "العصور الوسطى" وحتى "العصر المملوكي" حيث بَطُلُ العمل بها.

وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديّين، حيث "العصر الفاطمى"، تَحَوَّلَ معمار الكنائس المصرية من الطراز "البازيليكى" إلى التصميم إما "الثماني" أو "المستطيل" للقبّة. ويُمكن نسبة جزء من هذا التَحَوُّل فى التصميم المعمارى إلى تفضيل "مصر" بأكملِها للأبنية ذات الأسقف "المقببة" على "الخشبية". فقد كان استخدام الطمى والطوب المحروق أكثر توافرًا بمراحل كبيرة عن الأخشاب. وقد أدى هذا التَحوُّل من التصميم ذى الممرات الخمسة إلى الثلاثة، ومن ثَمَّ إلى نمطٍ مُتشابك من المساحات التى تعلوها القباب، إلى إتاحة المزيد من المساحات المُتقاربة التى تخلو من النوافذ العلوية أو الشرفات كما كان شائعًا فى القرن السادس الميلادى.

ويظهرُ تصميم "القُبَّة المُستطيلة"، بصورةٍ أفضل، في المُجَمَّع الرهباني لدير "الأنبا هدرا" بمدينة "أسوان". وكنيسته التي بُنيت في القرن الحادي عشر الميلادي، بها "خورس" يصلُ الهيكل بساحتين مُقبَّبتين أصغر حجمًا يتكوَّن منهما "صحن" الكنيسة". وقد تَمَّت إضافة الممرات الجانبية في مرحلةٍ مُتَقَدِّمة وإنشاء حجرات مُتسعة تؤدي إلى "صحن" الكنيسة وبها مدخلان لـ"الخورس".

وهناك تصميم آخرُ لقُوَّةٍ مُستطيلة موجود بكنيسة "الأنبا أنطونيوس"، بديره بمنطقة "البحر الأحمر"، التي يرجعُ تاريخ بنائِها إلى "العصر الفاطمى". وكان أولَ بناءٍ مُقدَّس في المنطقة لكنيسة صغيرة ربما بُنيت فوق مدفن "الأنبا أنطونيوس"؛ لتخليد ذكراه باعتبارهِ أحد رواد النظام الرهباني المصرى. وكنيسة "الأنبا أنطونيوس"، شأنها في ذلك شأن كنيسة دير "الأنبا هدرا"، بها هيكل ثُلاثي، و"خورس"، وساحتان مُقبَّبتان يَتكوَّن منهما "صحن" الكنيسة. ولكن كنيسة "الأنبا أنطونيوس" تنفردُ باحتوائِها على



نموذج ١٤. دير "الأنبا هدرا"

مجموعة مُؤرَّخة مرسومة بيد الرسام "ثيودور" ما بين عامى ١٢٣٢ و١٢٣٣ م". ويُتيح هذا التأريخ الفرصة لفحص شكل الكنيسة وتطوره بالتفصيل. وقد تمَّت إضافة مُلحقِ للكنيسة الصغيرة فى أعقاب القرن العاشر الميلادى، على الرغم من عدم وضوح التاريخ، بُنى على محاور اتجاهاتها. ويبدو أن الكنيسة الجديدة قد بُنيت، فى آن واحد، مع حصن الدير. ومن المُحتمل أن بناء المرحلة الأخيرة للكنيسة، الذى تَضَمَّنَ الهيكل التُلاثي ذا المذابح الثلاثة، قد تمَّ فى القرن الثالث عشر الميلادى. وتعكسُ الهيئة الحالية للكنيسة آخر أهم التعديلات الكبرى التى طرأت عليها".

وتظهرُ القُبَّة "الثُمانية" بوضوحٍ في كنائس مدينة "أخميم"؛ مثل كنيسة "دير الشهداء" (نموذج ١٣). وتعكسُ هذه الكنائس ميل "المسيحيين" في نهاية "العصور الوسطى"، وبالتحديد في القرن السادس عشر الميلادي، إلى استخدام هذا التصميم. وتُمثّل كنائس هذه الحِقبة المرحلة الأخيرة لاستخدام "الخورس". وتُقسِّم الأعمدة الكنائس، التي بُنيت في "العصور الوسطى"، وتحملُ في الوقت نفسه ثِقل الأقبية. وعادة ما ينقسم "صحن" الكنائس بالتالي إلى ساحاتٍ واسعة. وتُبرزُ كنيسة "دير الشهداء" التَحوُّل إلى مساحاتٍ الله الساعًا من الداخل ذات حوائط قليلة الارتفاع وأسقفٍ مُقببة تُوضح شكل الكنيسة في نهاية "العصور الوسطى".

لقد تطوّر "معمار الكنيسة" في "مصر" من الطراز "البازيليكي الروماني المدني" إلى تصميم "مسيحي خالص" استعان بعناصر المعمار، مثل "الخورس"، ليعكس احتياجات الطوائف المسيحية وطقوسها. ومن ثمّ يُبرزُ الأسلوب الذي زُينت به هذه التصميمات، من صور لقديسين وشخصيات من "الكتاب المُقدَّس"، أن هذه المساحات كانت دائمًا مُقدَّسة، بغض النظر عن عدد الشُرف والكنائس الصغيرة المُوجودة بالكنيسة. إننا لا نعرفُ الكثير عن المهندسين المعماريين المسؤولين عن هذه التصميمات الكبرى، ولكن ربما كان دافعهم إلى هذا العمل هو إيمانهم بأن الله يُرشدهم مثلما أرشد "السيد المسيح" القديس "أبولو" عن كيفية بناء مزار لتخليد ذكرى رفيقه "الأنبا فيب". ويعكسُ تطور "معمار الكنيسة" ثراء تاريخ "المسيحية" في "مصر"، بما في ذلك أهمية المجتمعات الرهبانية.

# فن الكنائس القبطية جيرترود چ. م. قان لوون

الى الكنيسة بصحبة رهبان الدير من كبار السن. كانت هناك صور لرُهبان على جدران المكان تُمَثِّلُ القيادات الرهبانية، مثل: "الأنبا أنطونيوس الكبير"، و"الأنبا باخوميوس"، و"الأنبا بولا"، و"الأنبا ماكاريوس" كانت صور كل هؤلاء موجودة بجهة، وبالجهة الأخرى، كانت هناك صور البطاركة الذين جَلسوا على الكرسى الباباوى، مثل: القديس "مرقس" الرسول، و"الأنبا بطرس"، و"الأنبا أثناسيوس"، والقديس "ليبريوس"، بطريرك "رومية"، وهو محمول على "الكاروب من"، والقديس "كيرلس" والقديس "ديسقوروس"، كل هؤلاء كانت صُورهم تظهرُ على الحائط المُقابل."

"أشهدُ لكَ أنه في اللحظة التي دخلَ فيها أبي "الأنبا بنيامين" الكنيسة وتَوَجَّه ناحيتهم لتَحيتِهم، سالَ منهم زيتٌ زكى الرائحة وصاحوا جميعًا في صوت سماوي واحد: "قدوسٌ أنتَ، أيها الملك، أيها السيد، أنتَ وقديسوك!" ورأينا "الكاروب"، الذي حَمَلَ "الأنبا أثناسيوس" والقديس "ليبريوس"، يفردُ جناحيه كما لو كان يطيرُ إلى الأعالى بحيث اهتز الجدار جيئةً وذهابًا من شدة الفرح. وصَرحَ ملاك الهيكل: "مُستَحقٌ، مُستَحقٌ، مُستَحقٌ، أيها البطريرك، مَن سيُقيمُ اليوم، بمخافةٍ، مراسم القُداس الإلهي."

هذه الرؤية التى رآها البطريرك "الأنبا بنيامين" (٦٢٦ – ٦٦٥ م.) والتى رواها تلميذه "الأنبا أغاثون" "ه الذى خلفه على كرسى البابوية، تُخبرُنا بأمرين مُهمين: أولاً، أن صور القديسين والبطاركة كانت مرسومة على الأرجح، فى "صحن" الكنيسة؛ لأن "الأنبا بنيامين" تَوَجَّه لتحيتهم حال دخوله إلى الكنيسة. وثانيًا، أن هذه الرسومات لم تكن مُجرد صور؛ إذ إن الحياة دَبَّت فيها، عند دخول "الأنبا بنيامين"، وقامت بتسبيح الخالق. لقد حَدَثَت مُعجزة.

والكنيسة، في "مصر"، لا يُنظرُ إليها فقط على أنها مكان للعبادة، وإنما باعتبارِها مقرًا روحيًا. والكنيسة، من الناحية العملية، عبارة عن بناء تمَّ تصميمه من أجل اجتماع الشعب المسيحى للصلاة ومُمارسة طقوس دينية مُتنوِّعة، وخاصة سر "الإفخارستيا"؛ حيث يَتمُ تكريس الخبز والنبيذ تذكارًا لذبيحة "السيد المسيح". لذلك يُعدُ مبنى الكنيسة مكانًا مُقدَّسًا تمَّ تدشينه قبل استخدامه. ومن الناحية الطقسية، تكتسبُ الجهة الشرقية للكنيسة أهميةً كبرى؛ إذ يتمُّ تكريس الخُبز والنبيذ في الهيكل، بينما تتمُّ قراءة "الإنجيل" وإقامة الصلوات والتسابيح في الساحة المُقابلة له مباشرةً، التي تُعرفُ بـ"الخورس"، والتي صُمِمَت خصيصًا لهذا الغرض في القرن السابع الميلادي. و"صحن" الكنيسة هو المكان المُخصص لاجتماع العلمانيين أو الرُهبان للمُشاركة في إقامة المراسم الدينية، والصلوات، والتسابيح، ولكنه لا يلعبُ دورًا مُباشرًا في إقامة الطقوس الدينية.

وتحفلُ أنحاء البناء المُختلفة، منذ عصور المسيحية الأولى، بالمعانى الرمزية. فعندما قامَ البطريرك "الأنبا بنيامين" بتدشين كنيسة دير "الأنبا مقار" بمنطقة "وادى النطرون"، مَسَحَت يد الله المذبح بالزيت المُقدَّس. وبشهادتهِ لهذه المُعجزة، قال "الأنبا بنيامين": "ما أرهبَ هذا المكان. ما هذا إلا بيتُ الله وهذا باب السماء." (تك. ٢٨: ١٧) ".

والكنيسة، بوصفها "بيت ش"، بها تقسيمات رمزية مُتعددة الدرجات من حيث القداسة. فير مُزُ المذبح، أو لاً، إلى "قُدسُ الأقداس (Holy of the Holies)" ("تابوت العهد") في "العهد القديم"، وهي خيمة أقامها "موسى النبي" لتضمُ "لوحَى الشريعة"، وهو العهد الذي أقامةُ الله مع شعبه. وكان "شعبُ إسرائيل" يرتَحلُ بصُحبةِ هذا الهيكل المُتنَقل طوال فترة عبورهِ الصحراء في طريقهِ من "مصر" إلى "أرض الموعد" (سفرا "الخروج" و"العدد" ب"الكتاب المُقدَّس"). ويرمُزُ الهيكل، ثانيًا، إلى "قُدسِ أقداس" هيكل "أورشليم" الذي بناه الملك "شليمان" بوصفهِ مقرًا دائمًا للعبادة. ويرمُزُ الهيكل، في النهاية، إلى كلٍ من مدينتي "أورشليم الأرضية" التي صُلِبَ فيها "المسيح"، و"أورشليم السماوية" التي هي "نفر دوس النعيم الأبدي". ومن هذا المُنطلق، يرمُزُ موضعُ "الخورس"، أمام الهيكل، إلى المكان المُقدَّس الذي كان يسكنه كهنة "العهد القديم" أمام "قُدس الأقداس"؛ وكذلك يرمُزُ إلى "الفردوس" الذي تنظرُ فيه أرواح المُختارين "يوم الحساب الأخير" حتى تصعدُ إلى السماء". والمعاني الرمزية التي تشيرُ إليها تقسيمات الكنيسة ليست واضحةً ومُترابطةً طوال الوقت. فالا"موضع المُقدَّس" أو "الفردوس" تشيرُ إليها تقسيمات الكنيسة ليست واضحةً ومُترابطةً طوال الوقت. فالا"موضع المُقدَّس" أو "الفردوس"

قد يعنى أيضًا "الخورس" و"صحن" الكنيسة. ولكن الهيكل يعنى دائمًا، على نحو خاص، "قُدس الأقداس" الذى يرمُزُ إلى مدينة "أورشليم السماوية". وترمُزُ الكنيسة، في الوقت نفسه، إلى "الفردوس". ففي أحد التسابيح، التي تُرتَّلُ في نهاية مراسم تدشين إحدى الكنائس، يُشارُ إلى الكنيسة بوصفها "فردوس الله".".

فعندما يقومُ الكاهن بتكريس الخبر والنبيذ، وفقًا لتقليد كهنة 'العهد القديم'' في تقديم الذبائح، مثل الملكى صادق'''، و''هارون''، و''زكريا''، يُحَسُ الطقسُ وكأنه جزءٌ من ''القُدَّاس السماوی''؛ حيثُ تُفتحُ أبواب السماء ويجيء ''المسيح''، بصحبةِ أجناده السماوية، للمشاركةِ في الطقس الأرضى''. في تلك اللحظة، تتحدُ السماء بالأرض ويصيرُ الكهنة ''ملائكة أرضيين ورجالاً سماويين''' يُشاركونَ رمزيًا في 'القُدَّاس السماوی''. ويتضحُ أنه في مثل هذه الأجواء تحدُثُ المُعجزات.

هذه الأفكار ، التى تتخطى حد الزمان ، لتُصبح ماضيًا وحاضرًا ومُستقبلاً ، وتتحدُ وتمتزجُ فى صورةِ معنى رمزى وطقس، تمَّ التعبير عنها ، بشكلِ أساسى، ما بين القرنين العاشر والرابع عشر الميلاديين، فى مواثيقَ وموسو عاتٍ كنسية ٥٠ ومما لا شك فيه أن جذور هذه الأفكار أقدمُ من ذلك بكثير ، كما تشهدُ الأدلة الكتابية التى سبق ذكر ها٥٠ عيث تَتَحكم المعانى الرمزية ومُمارسة الطقوس الدينية، مُنذ قديم الزمان، في زينة أنحاء الكنيسة المُختلفة.

#### زينة الكنيسة قبل عام ١٠٠٠ م.

لم يُعثرُ، حتى الآن، على كنائس مُزينةٍ بأكملها ترجعُ إلى ما قبل عام ١٠٠٠ م. فحتى زمن ليس ببعيدٍ، كشفت الحفائر في بداية القرن العشرين عن وجودٍ مُجمَّعين كبيرين لديرين، هما: دير "الأنبا أرميا" ب"جبًانة سقارة"، ودير القديس "أبولو" بمنطقة "بويط" ب"مصر الوسطى"، يرجعُ الفضل لهما، بشكلِ أساسى، في المعرفة بوجود رسومات جدارية بالقلالي الرهبانية والكنائس بصفة عامة وذلك على الرغم من أن التقنيات المُستخدمة في الحفائر كانت محدودة قبل مائة عام وتعني كل من الوثائق (الفوتوغرافية) غير المُكتملة والتقارير المُختصرة أنه من غير المُمكن عمل در اسة منهجية عن الرسومات الجدارية ومُقتنيات الكنائس وغيرها من الأبنية؛ فقد اختفت تقريبًا كل الجداريات التي عُثرَ عليها في هذه الأديرة التي بُنيت ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديّين. ولم يتم إنقاذ سوى القليل عليها الذي يُعرضُ حاليًا ب"المتحف القبطي" ب"القاهرة" ومتحف "اللوڤر" ب"باريس". وحملات الترميم المُكثَّفة بكنيسة دير القديس "بشاى" (الشهير ب"الدير الأحمر") بالقرب من مدينة "سوهاج"، وكنيسة "الأثرية بديره بالقرب من "البحر الأحمر"، وكنيسة "العذراء" بدير "الشريات الذي تعيد التنقيب عن "الكنيسة الشمالية"،"، جميعها تُقَدِّمُ معلومات جديدة مُهمة عن زينة الكنائس، في الوقت الذي تسمحُ فيه التقنيات الحديثة بمزيد من الدقة في تحديد التاريخ.

وبالاستعانة بنتائج الحفائر التي تمَّت في كنائسَ أخرى خلال الأعوام الماضية، وإعادة تقييم الوثائق القديمة، تمَّ وضع برنامج لتزيين الكنائس يُوضحُ ويُبرزُ المعاني الرمزية التي تحفلُ بها.

ويخطفُ الأنظار، للوهلة الأولى، هذا العشق الكبير للتصميمات الزُخرفية المُلوَّنة؛ فقد استُخدمت الإطارات واللوحات لإبراز أو مُحاكاة النماذج المعمارية، وتمَّ تزيين الحوائط بتقليد أنواع من المنسوجات المُلوَّنة (ستائر) أو نماذج زُخرفية في سائر أنحاء المكان. كما تمَّ تلوين النحت المعماري المصنوع من الأخشاب أو الأحجار.

وتمّت تغطية الجزء السفلى من حوائط الكنيسة بلوحات تُشبه قطع "الفُسيفساء (Opus Sectile)" (نموذج من الحجارة المُطعّمة)، وستائر مُلوَّنة، أو تصميمات زُخرفية لملء الفراغات (ورود أو أشكال هندسية). أما الجزء العلوى من "صحن" الكنيسة، فقد زينته اللوحات التصويرية ("العذراء" والطفل، والملائكة، والأنبياء، وقديسين في وضع الوقوف أو يمتطون صهوة جياد، ومناظر من "الكتاب المُقدّس" بعهديه "القديم" و"الجديد") أو صُلبان، تحيطُ بها أحيانًا حيوانات أو تعلوها "مظلات" (الطبقات القديمة، على سبيل المثال، في الكنيسة المحفورة في الصخر بدير "الجنادلة"، والكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس"، أو في كنيسة دير القديس "بشاي" بالقرب من مدينة "سوهاج" (انظر صفحات "الأنبا أنطونيوس"، أو في كنيسة دير القديس "بشاي يعلوها إفريز زُخرفي، مُتأصلٌ في المراحل المتأخرة من تاريخ "مصر" القديمة، حيث يُمكن العثور عليه في زينة المعابد والمقابر والمنازل".

ولم تحتفظ معظم الكنائس الأولى بزينة الهيكل. ففى "الكنيسة الجنوبية" بمنطقة "بويط" والكنيسة المنحوتة في الصخر باوادى سرجة" (بالمصر الوسطى"، وكلتاهما بنيت ما بين القرنين السادس

والثامن الميلاديَّين) رُسمت صورة "تناول الرُسُل" على الجدار الشرقى أو فى تجويف "الجنية". ويبدو المنظر وكأنه صورة ل"العشاء الأخير"، مع فارق واحد رئيسى هو: أن "المسيح" نَزَلَ من السماء ويقفُ خلف مذبح ككاهن خلال "القُدَّاس" ويُناولُ تلاميذه الخبز والنبيذ. وأصبحت الصورة الأثرية صورةً طقسية تجمعُ بين ألسماء والأرض".

والأجزاء الداخلية لأنصاف قباب الهيكل ثُلاثي التقسيم الموجود بكنيسة "الأنبا بشاى" بديره، الشهير بالدير الأحمر" بالقرب من مدينة "سوهاج" (الذي يرجعُ تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادي (انظر صفحات ...)، أُعيدَ تزيينها بالرسومات أربع مرات. وتُشيرُ آخر الأبحاث إلى أن طبقة الرسومات الرابعة ترجعُ إلى نحو عام ٨٠٠ م. "ومن الواضح أن موضوعات الرسومات، مع إضافة أو حذف بعض التفاصيل، بقيت كما هي. ونصف القبّة الشرقية به رسمٌ مُستوحي من "سفر الرؤية" لا المسيح" جالسًا على العرش يقودُ "مركبةُ ناريةً" مُحاطةً بـ"الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" وروساء) ملائكة (يصحبهم الرُسُل في إحدى الطبقات القديمة للرسم). وتظهرُ النجوم في الخلفية ورُسِمَت الطبقة الأخيرة لنصف القبّة الشمالية على هيئةِ إطارٍ معماري مُركب. وتظهرُ "العذراء" جالسةً على العرش وهي تحملُ طفلها، في الوسط، يُحيط بها أنبياء (يُمسكون درْجًا مفتوحًا (with scrolls))، على العرش وهي تحملُ طفلها، في الوسط، يُحيط بها أنبياء (يُمسكون درْجًا مفتوحًا (with scrolls))، ونصل القبّة الجنوبية به إطارٌ معماري مُشابه يظهرُ فيه "المسيح" جالسًا على العرش، يُحيط به القديس "يوحنا المعمدان"، ووالده "زكريا"، وملائكة، و"الإنجيليون الأربعة"، وبطاركة. و هُناك كتابات تُوضحُ هويَة القديسين وشخصيات "الكتاب المُقدِّس".

وترتبطُ هذه التركيبات الثلاثة المُعقدة، بلا شك، برسوماتٍ عُثِرَ عليها، خلال عمليةِ تنسيق بسيطة، في عددٍ كبير من "الجنيات" الشرقية الموجودة بقلالي وكنائس منطقتي "بويط" و"سقارة"، ثمَّ أصبحت النموذج السائد في "الجنية" الشرقية للهيكل؛ فيظهرُ "المسيح" جالسًا على العرش (كثيرًا ما تُحيطُ به "هالة المجد (Mandorla)")، في الجزء العلوى، ومن حولهِ "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" وهو يقودُ "مركبةً نارية". وتظهرُ في الخلفية سماة مُرصَّعة بالنجوم بها الشمس والقمر، وفي كثير من الأحيان، الملائكة. والجديرُ بالذكرِ أن "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" – الرجُل أو الملاك، والأسد، والثور، والنسر – لم تكن تُمثّلُ في "مصر"، في ذلك الوقت، "الإنجيليين الأربعة" كما كانوا يُمثلونهم في الفن الغربي، ولكنهم يظهرون فقط وكأنهم مخلوقات ملائكية مُتعبّدة تُحيطُ بـ"العرش الإلهي"". وتحتلُ صورة السيدة "العذراء" الجزء السُفلي، وتظهرُ إمّا مُتضرعةً أو جالسةً على العرش تحملُ الطفل "يسوع" ويُحيطُ بها الرُسُل يُرافقهم، في بعض الأحيان، القديسيون المحلّيون.

ويرمُزُ هذا التركيب المُزدوج، في آنٍ واحد، إلى الماضى والحاضر والمُستقبل: إنها رؤيةٌ لـ"الصعود" يصعدُ فيها "المسيح" إلى السماء، في مركبةٍ على هيئةٍ عرش، تُحيطُ به الملائكة، كما وَرَدَ في نصوص قبطيةٍ مُتنوعة. وفضلاً عن ذلك فإنها تُشيرُ إلى مركبة "المسيح" الملكية التي صعد بها إلى السماء (الحاضر)، في الوقت الذي تُشيرُ فيه إلى مجيئهِ الثاني في "يوم الدينونة" الذي ذكرة عند صعودهِ (أع ٢ (الحاضر)، وترمزُ الشمس والقمر معًا إلى السلطان الكوني والأبدى. كما تصفُ التسابيح "مريم العذراء" بأنها "مركبة الشاروبيم""؛ لأنها حملت "المسيح" مثلما حملته المركبة إلى السماء. ويُبرز الرسم طبيعة "المسيح" الإلهية والإنسانية". وفي شعرٍ يُنسبُ إلى "مار أفرام السُرياني" (تنيحَ عام ٣٧٣ م.)، تُنشدُ "العذراء" لابنها هذه الأبيات: "وَقَفَت المركبة الحقيقية مُندهشةً من أنني أحملُ سيدها، ... بهاؤك يجلسُ على رُكبتي، وعرشُ عَظمَتِكَ بين يدى، وأصابعي تَضمّكَ عوضًا عن عَجَلاتِها"".

ونادرًا ما يحتفظ "الخورس" بزينته. ويُعدُّ "خورس" كنيسة "العذراء" بدير "السُريان" استثناءً؛ حيث احتفظ بعدة طبقاتٍ من الرسومات. وقد رُسم بالجزء السُفلى منه تقليدٌ للوحاتٍ حجرية وإطارات زُخرفية تعلوها صورٌ (من القرن الثامن الميلادى) لبطاركة وقديسين (من بينهم قديسون في وضع التأمُل و آخرون يمتطون صهوة جيادٍ) ". وفي ديسمبر ٢٠٠٦ م.، أزال فريق الترميم صورة "نياحة العذارء"، التي ترجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادي، من نصف القبّة الشمالية؛ فظهر رسمٌ تنفرد به "مصر": إنها صورة رائعة للسيدة "العذراء" جالسةً على العرش مع طفلِها يُحيطُ بها "الماجوس" "" و"الرُعاة". ولا يزال البحث جاريًا عن تاريخ هذه الجدارية. وما زالت نصف القبّة الجنوبية تحتفظُ بصورتي "البشارة" و"الميلاد" اللتين ترجعان أيضًا إلى القرن الثالث عشر الميلادي".

وفى الغالب فإن الأقبية والقباب بها جداريات، ولكنها نادرًا ما احتفظت بها، باستثناء الرسومات والصلبان المُحاطة بالإطارات الموجودة على سقف الكنيسة المحفورة فى الصخر بدير "الجنادلة"، والنموذج الهندسى المصحوب بالرسومات النصفية للأشخاص بمغارة دير "الأنبا هدرا" (انظر صفحات ....). ويُمكنُ، أحيانًا، إعادة تشكيل نموذج استنادًا إلى بقايا العمل الأصلى الذى عُثر عليه فى أثناء

الحفائر. فقد كانت جدران قُبَّة "خورس" دير "السُريان" مُغطاة بالرسومات، ولكن لم يبق منها سوى القايل (من ضمنِها، بقايا رسم لعرش) ٧٧.

وكانت كل الرسومات، الموجودة بالهيكل، ذات صلة بالمراسم التي تُقامُ فيه. وفي "صحن" الكنيسة، حيث يجتمعُ الشعب والرُهبان، كثيرًا ما تُوجدُ صور القديسين والشهداء من الرُوّاد وأبطال الإيمان. والجديرُ بالذكر أن كنائس الأديرة هي الوحيدة تقريبًا التي احتفظت بالرسومات الجدارية، وأن الحياة الرهبانية قد أثرَت بوضوح في اختيار القديسين المرسومة صورُهم؛ حيث يتصدَّر "الآباء الرُهبان" القائمة. أمّا القديسون الفرسان، فإلى جانب الاعتراف بقداستِهم، هم يتمتعون بميزة أخرى أكثرُ أهمية؛ حيث إنهم يُكرَّمون من أجل قيامِهم بالحماية من الشر بوصفِهم جنودًا يُحاربون أعداء الإيمان. وبهذه الصفة، كثيرًا ما يُنظرُ إليهم باعتبارِ هم حُرَّاس الأبواب أو الهيكل. وإلى جانب المنظور اللاهوتي، للصور في الكنائس قيمة تعليمية؛ ققد رُسِمَت "التُقدم النصيحة بشأن الأمور الحسنة، وخاصة النقاء"، كما كتب القديس "شنودة الأتريبي" (تنيح في نحو عام ٤٦٥ م.) ألا. وتُوضح الكتابات الموجودة على الجداريات أسماء الشخصيات المُرسومة، وأحيانًا أسماء المُتبرعين، والرسامين، والنحاتين أيضًا، ولكن مع الأسف نادًر ما تذكرُ التاريخ.

وتُصنعُ تيجان الأعمدة وإطارات الأبواب والأجزاء العلوية لا الجنيات ، من الدرجة الأولى، من الحجارة المنحوتة (التي تتكوَّن في معظم الأحيان ، من قطع أُعيدَ استخدامُها بعد أن يُضاف إليها موادُّ تُصنعُ حسب الطلب). وقد تُصنعُ الحواف الأفقية التي تمتدُ بطول الحوائط ("الكنيسة الجنوبية" في منطقة "بويط") من الأخشاب أو الأحجار. وكثيرًا ما يتمُ نحت الدعائم الخشبية وعوارض الأبواب والأبواب ويُغطى النحت المعماري والتصميمات الزُخرفية تقريبًا كل التخطيط المعماري والمساحي للبناء ، الذي يضمَّن أحيانًا، رسومات لا المسيح"، و"العذراء"، والقديسين، ومناظر من "الكتاب المُقدَّس" بعهديه يتضمَّن أحيانًا، رسومات لا يكون مُؤكدًا أن كل أعمال النحت كانت ملوَّنة ، ذات يوم، كما يتضحُ في هيكل كنيسة القديس "بشاي" بالقرب من مدينة "سوهاج" والكنيسة المنحوتة في الصّخر بدير "الجنادلة" (انظر صفحات ....). ولا يزالُ عددٌ من القطع الباقية من أثار مُتنوعة يحتفظُ ببعض ألوانه الأصلية.

ونادرًا ما يتم الاحتفاظ بأثاث الكنائس المصنوع من الأخشاب أو الأحجار. وتُعدُ مجموعتا الأبواب الخشبية اللتان ترجعان إلى القرن العاشر الميلادي، بكنيسة "العذراء" بدير "السريان"، العمل الفنى الاستثنائي من ذلك. ويُزينُ العاج الألواح الخشبية للأبواب مُعطيًا أشكالاً هندسية وصورًا لقديسين (انظر صفحات ....). بينما يضمُ "المتحف القبطي" مذبحًا خشبيًا يرجعُ إلى القرن الخامس الميلادي "\".

#### الكنائس من عام ۱۰۰۰ م. وحتى عام ۱٤۰۰ م.

تُعدُ الكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس"، بالقرب من "البحر الأحمر" (انظر صفحات ...)، واحدةً من الكنائس النادرة التي تضمُ مجموعة مُؤرَّخة من الرسومات تمَّ الحفاظ عليها إلى حدٍ كبير. وقد أعادت حملة ترميم، مُؤخرًا، الجداريات إلى سابق تألقها وكَشُّفَت عن تفاصيلَ لم تكن معروفةً^. وتُوضحُ الكتابات المُنقوشة أنَّ الجداريات رُسمت ما بين عامي ١٢٣٢ - ١٢٣٣ م.، وتذكرُ الرسَّام "ثودور" الذي عَمِل، في الغالب، مع فريق. ومجموعة الرسومات (التي احتفظت ببعض معالمها القديمة إلى جانب إضافات طرأت عليها في حِقب لاحقة) تُؤكدُ اختيار الموضوعات التي تعودُ إلى القرون الأولى لـ''المسيحية''. ويظهرُ "المسيحُ" جالسًا على العرش، في "الحِنية" الشرقية للهيكل الأوسط، تُحيط به "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"، والشمس، والقمر، والملائكة. وتظهرُ "العذراء"، والطفل، في الجزء السُفلي، يُر افِقهما رئيسا الملائكة "ميخائيل" و"غبريال". وهناك موضو عاتّ جديدة أضيفت إلى مجموعة الهيكل تُمثل مناظر من "العهد القديم"، مثل: صورة "إبراهيم" وهو يستعدُ لتقديم ابنه، "إسحاق"، ذبيحة (تك. ٢٢ : ١ – ١٩)، و'نيفتاح الجلعادي" وهو يُضحى بابنتهِ (قض. ١١ : ٣٠ – ٤٠)، ولقاء "إبراهيم" بـ "ملكي صادق" الذي قدَّمَ له الخبز والنبيذ (تك. ١٤ : ١٨ – ٢٠)، و "إشعياء النبي" عندما طهَّرَ الملاك شفتيه بجمرة من "الهيكل السماوى" (إش. ٦: ١ - ٧). وتَشيرُ كل هذه الرسومات إلى ذبيحة "المسيح" التي، بدورها، حلت محلها الذبيحة الخالية من الدماء لسر "الإفخارسِتيا". وتعلو هذه المناظر صورةٌ للسماء كماً وردت في "رؤيا يوحنا اللاهوتي" (إصحاحا ٤ – ٥)؛ فيُلتفَ إفريزٌ عليه رسوماتٌ لـ"الأربعة و العشرين قسيسًا "١٠٠ على الحوائط. ويظهرُ "المسيح في المجد (Christ in the majesty)"، في وسط القُبَّة، تُحيطُ به الملائكة وطغمتا "السيرافيم" و"الشاروبيم". بينما رُسِمَ سنة من الأنبياء في "بطن العِقد (The soffit of the arch)" المؤدى إلى الهيكل. وتُمثِّل نبوءاتهم حلقة وصلِ بين العهدين "القديم" و"الجديد".

وفى "الخورس"، هناك رسومات لقديسين فرسان، و"الفتية الثلاثة فى أتون النار" (دنيال ٣: ١- ٩٧)، والآباء الثلاثة "إبر اهيم"، و"إسحاق"، و"يعقوب" فى "الفر دوس". ويزدان الجزء الشرقى من "صحن" الكنيسة بصور لقديسين فى وضع الوقوف (معظمهم من الرهبان) والسيدة "العذراء"، أمّا الجزء الغربى، فمُزينَّ بإفريزِ عليه رسومات لقديسين فرسان ٨. والقباب التى تعلو "صحن" الكنيسة خاليةٌ من الزخارف. وتلعب الإطارات والتصميمات الزُخرفية دورًا مُهمًا فى فن الجداريات؛ فهى تُستخدمُ لتحديد كوادر الرسومات وصور القديسين، ولملء الفراغات، كما وُجدت على الملابس والأثاث.

وقد عُثرَ في كنائسَ أخرى، ترجعُ إلى هذه الجقبة، على مجموعاتٍ مؤرَّخة مُتنوعة من الرسومات، لم تحتفظ برونقِها، تُشابه المجموعة الموجودة بهيكل الكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس". فيُمكن، على سبيل المثال، رؤية مناظر من "العهد القديم" في كنيسة "العذراء" بدير "البراموس"، وكنيسة "الأنبا مقار" (هيكل القديس "مرقس") بديره بـ"وادى النطرون" (انظر صفحات ...). فيظهرُ "المسيح" جالسًا على العرش (أو مع "العذراء" في الجزء السفلي)، في "الجنية" الشرقية أو في نصف قُبَّة الهيكل، في مُعظم الأماكن التي احتفظت بـ"بقايا" الرسومات (انظر، على سبيل المثال، كنيسة رئيس الملائكة "غبريال" بمُحافظة "الفيوم"، وكنائس أديرة "سوهاج"، وكنيسة دير "الأنبا هدرا" في "أسوان" (انظر صفحات ...) "^.

وتعكسُ الجداريات، المحفوظة في "خورس" و"صحن" كنيسة رئيس الملائكة "غبريال" ب"الفيوم" (انظر صفحات ...)، صورًا لقديسين وبقية رسم ل"المسيح" والرُسُل، وقديسين فرسان، ورُهبان في وضع الوقوف، و"العذراء" والطفل، وملائكة أمِّ وباستثناء الكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس"، نادرًا ما احتفظت القباب والأسقف بزخارفِها.

لقد اختفى النحت المعمارى المُماثلُ اذلك الذي عُثرَ عليه في الكنائس الأولى، ولكن الزخارف بقيت من خلال الرسومات. وبقى النحت الخشبى مُمثًلاً في الأبواب العالية الرائعة للهيكل و"الخورس" الموجودة، على سبيل المثال، في الكنائس الأثرية بأديرة "الأنبا مقار"، و"البراموس"، و"الأنبا بيشوى" ب"وادى النطرون"، والتصميمات المنحوتة بمهارة ودقة على أحجبة مهياكل و"خوارس" كنائس "القاهرة" المُطعَّمة بالأبنوس والعاج والعظام. وتتأثر التقنيات والنماذج بالتصميمات الزُخرفية الإسلامية على الرغم من أنها تقترنُ بالصور المسيحية ألى استُخدمت الأحجبة للفصل بين قسمى الرجال والنساء في "صحن" الكنيسة.

وكثيرًا ما احتفظت الكنائس القاهرية بآخر نموذج للأحجبة حتى نحو عام ١٩٠٠ م.، عندما قضت موجة واسعة من التحديث على التخطيط الأصلى لـ"صحن" الكنيسة.

#### فن الرسومات الجدارية

أولُ انطباع تُعطيه مُعظم الجداريات، التي عُثر عليها في منطقتي "بويط" و"سقَّارة"، هو شعور باتصالٍ مُباشر معها؛ فشخصيات الصور المرسومة، من الأمام، تنظرُ إليكَ وجها لوجه بأعين مُتسعة وحَدَقاتٍ مُتمددة. حتى وإن اختلفت أوضاع أجسادهم، فقد رُسمت الرأس، في غالبية الأحيان، في وضع أمامي. وبالتأمُل، نجدُ أن هؤلاء الأشخاص لا ينظرون إليكَ حقًا، وإنما خلفَك، إلى عالم لا يُمكنكَ أن تراه. والوجوه المرسومة من الجانب ("البروفيل") نادرة، ولكن الوضع ثُلث الرباعي (The three quarter) شائع (pose) (حيث يظهرُ الجزء السُفلي من الجسد من الجانب، في حين يُرسمُ الجزء العلوى من الأمام) شائع الظهور.

وهناك انطباع آخر يتَمَثّلُ في سطحية الأشكال والتركيبات؛ فالخطوط التي رُسمت بها الشخصيات ثقيلة المعالم بصورة ملحوظة، وطيًّات ثيابِها حادة التحديد، الأمر الذي يجعلها تُشبه العرائس الورقية. ومع ذلك فمن المُلاحظ، في عدد من الرسومات، أن الخطوط الواضحة تعكسُ تناسقًا رقيقًا في اختيار الألوان، وأن تحديد الوجوه قد تمَّ بواسطة خطوط دقيقة. و"الحنية"، الموجودة بالحُجرة رقم "٦" بمنطقة "بويط"، حيث يظهرُ "المسيخ" جالسًا على العرش، في الجزء العلوى، والسيدة "العذراء" والطفل بصحبة الرُسُل وبعض القديسين المحليين، في الجزء السُفلي، تُعدُ مثالاً واضحًا على الرسم الجداري الذي يتسمُ بسطحية وحدة الأسلوب ويُبرزُ "مغناطيسية" العيون (Mesmerizing eyes)" في الوقت ينسم بسطحية وحدة الأسلوب ويُبرزُ "مغناطيسية" العيون (أير وفيل") الوجوه الحيَّة لا الحيون الأربعة غير المُتجسدة"، والملائكة المُحيطة بصورة "المسيح" الأمامية، وكأنها تنتمي إلى عالم آخر مُقارنة بحدة معالم رسم "المسيح" جالسًا على العرش، الأمر الذي يُعدُ ميراثًا للرسم الشائع في نهاية "الحِقبة الأثرية (The late antique painting)".

وعلى الرغم من شيوع رسم "المسيح"، و"العذراء" والطفل، والملائكة، وصور القديسين والأباء

الرُهبان في وضع أمامي، كثيرًا ما يُمكن العثور على مشاهد صيدٍ، ورسوماتٍ قصصية، وشخصياتٍ ثانوية وخلفياتٍ للوحات، تأثرًا بالفن "الهيليني،" وفنون شرقية أخرى (الفن "الساساني،"). ويتضحُ تُراتُ الفن "اليوناني - الروماني،" في دول "حوض البحر الأبيض المُتوسط، من خلال الإسراف في استخدام الإطارات والأساليب الزُخرفية. وتُوضحُ هذه العناصر أنه يُمكن التوفيق بين أساليبَ مُتنوعةٍ للرسم وأن توجّهًا كلاسيكيًا، أكثرَ عُمقًا وحيوية وتعبيرًا، يُمكن أن يُوجد، أحيانًا، جنبًا إلى جنب، مع منظورٍ رسمى ومُباشرٍ في نفس المكان، بل في نفس اللوحة. ويُبرزُ هذا التوافق الناشئ أن الغرض من الصور قد اختلف؛ فبدلاً من رسم صور "المسيح"، و"العذراء"، والملائكة، وشخصيات "الكتاب المُقدَّس،"، والقديسين، بالحجم الطبيعي تمَّ رسمهم بصورةٍ أكبر؛ حيث إنهم لا ينتمون، أو لم يعودوا ينتمون، إلى العالم الحاضر، وإنما إلى عالمٍ آتٍ.

ومن الواضح أن عدد الرسومات المعروفة من خلال السجلات المحفوظة في المتاحف، أو التي عُثر عليها في أثناء حفرياتٍ جرت مؤخرًا أو حملات الترميم، لا يكاد يُذكر بالقياس لما كان موجودًا ذات يوم. ومن هذا المنطلق، تتضع الخطوط العامة لما سبق ذكره. وبالتالي، فالمزيد من الأسلوب "الكلاسيكي" لا يعني بالضرورة تاريخًا أكثر قدمًا. وتُعدُ مقدرة الرسَّام ومو هبته عنصرًا إضافيًا في إحداث فارق كبير من حيث الأسلوب والجودة. والاعتماد على الأسلوب، في تأريخ الرسومات المصرية المسيحية، أمر غير حقيق ومحفوف بالأخطاء. والحصول على تأريخٍ أكثر ضمانًا يتمُ فقط من خلال تقنيات الحفائر الحديثة أو مُحالفة الحظ في العثور على نقوشٍ مؤرَّخة.

فقد اختفى الأسلوب "الكلاسيكى" منذ نحو عام ١٠٠٠ م. بينما استمرت سطحية الأسلوب في مُعالجة الأشكال والموضوعات، والخطوط الثقيلة، والولع بالإطارات والتصميمات الزُخرفية. ولكن بعض التأثيرات الأخرى تركت كذلك بصماتها. فتوضحُ رسومات الكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس" التأثر بتقاليدَ مُختلفة إنها جزءٌ من "ثقافة مرئية مُشتركة" للفن، خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر المتاثر بتقاليد مُختلفة الميلاديّين، في بلدان شرق "حوض البحر الأبيض المتوسط". لقد اتّبعَ الرسّام "ثودور"، وفريق عمله، أسلوبًا مصريًا مسيحيًا مُتأثرًا بالفنون "الإسلامية"، و"البيزنطية" ("القبرصية")، وربما فن "الحروب الصليبية" من المخاهر الحياة اليومية في مُجتمع إسلامية ".

وتنطبقُ هذه المُلاحظات على كنائس منطقة ''وادى النطرون''. ففي الهيكل ثُماني التصميم لـ''القديس مرقس'' بدير ''الأنبا مقار''، رُسمَ ''حلم يعقوب'' (تك ٢١٠: ١٠ – ٢٢)' ، و''أيوب'' و وزوجته وأصحابه (''أيوب'' ٢: ٧ – ١٣ و''أيوب'' ٣ - ٤١)' ، بأسلوب ''بيز نطى كلاسيكي''، في حين تعكسُ زخارف الأثاث في الرسومات واللوحات الفنية، في الجزء العلوي، تأثيرًا ''إسلاميًا'' أ. وفي كنيسة ''العذراء'' بدير ''البراموس''، تعكسُ مجموعة رسومات ''صحن'' الكنيسة ''الأعياد السيدية البيزنطية''، وهي سلسلة مُكونة من اثني عشر عيدًا طقسيًا أ. وتُبرزُ الرسومات، التي ترجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادي، الموجودة بأنصاف القباب الثلاث بكنيسة ''العذراء'' بدير ''السريان''، تأثير الفن ''البيزنطي'' وفن ''الحروب الصليبية'' (من خلال ''سوريا'' و 'ثلبنان'')' .

ويتضخ التأثير الإسلامي، على نحو خاص، في التصميمات الزُخرفية، على سبيل المثال في الزخارف المُلوَّنة بسقف "خورس" الكنيسة الأثرية بدير "الأنبا أنطونيوس" أو الأحجبة الخشبية رائعة التصميم والزينة، التي تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديَّين، الموجودة بكنائس "وادي النطرون" ومنطقة "مصر القديمة". وبدون التصميم المعماري والرموز المسيحية كالصليب، يستحيلُ التفريق بين الحجاب المصنوع لغرض إسلامي أو مسيحي "٩.

لقد كان الفن المصرى المسيحى مُتأصًلاً بقوةٍ فى فكر ووجدان التقليد المحلى والرؤى اللاهوتية. وعلى الرغم من ذلك، تكشفُ الجداريات وأسلوبها، وكذلك الأثاث الكنسى، عن مُشاركة الرسّامين والمُتبرعين فى عصرهم، حتى ولو كان يجب اعتبارهم تابعين لاتجاهاتٍ بدلاً من كونِهم روادًا.

#### بعد عام ۱٤۰٠ م.

من العجيب أنه يكاد يصعب العثور على جدارياتٍ محفوظة بعد عام ١٤٠٠ م. فقد قامت حملات الترميم، على مر العصور، بتغيير، وإزالة، وإضافة عناصر داخل الكنائس الموجودة، مُتأثرةً في ذلك، أحيانًا، باحتياجاتٍ لاهوتية. لقد تمَّ ترميم أو "تحديث" الرسومات الأكثرِ قِدَمًا، وفي بعض الأحيان تغيير أسلوبها أو تكويناتها، ولكن، منذُ نحو عام ١٤٠٠ م. وحتى الآن، يكادُ يصعب العثور على جداريةٍ كعملٍ زُخرفي وسيط.

وكنيسة "الأنبا بولا"، المبنية تحت الأرض بديره بالقُرب من "البحر الأحمر" (انظر صفحات ...)،

بها مثالٌ نادر لمجموعة رسوماتٍ شبه كاملة ترجعُ إلى القرن الثامن عشر الميلادى. وأضافَ البطريرك "يوأنس السادس عشر" (١٧١٦ – ١٧١٨ م.) الجزء الشمالي من الكنيسة، بينما يضمُ الجزء القديم منها صومعة "الأنبا بولا". وزيَّنَ أحد رُهبان الدير الجزء الحديث وأجزاء من الكنيسة الأثرية برسومات ولكنه لم يقمُ بتصميم موضوعات الرسومات؛ حيث إنها تحملُ ملامحَ رسومات تعودُ إلى حقب سابقة، تمَّ التعرفُ عليها على سبيل المثال من الكنيسة الأثرية الموجودة بدير "الأنبا أنطونيوس" المُجاور. وتتضمن هذه الموضوعات: صورًا لقديسين فرسان عند المدخل (السلم)، ويظهرُ "المسيح" جالسًا على العرش، في قُبَّة الهيكل الحديث، تُحيطُ به "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" والأجنحة المُرصعَّة بالعيون صور القديسين، ورؤساء الملائكة، و"الأربعة والعشرون قسيسًا"، ويزدانُ "صحن" الكنيسة بصفوفٍ من صور القديسين، ورؤساء الملائكة، و"الفتية الثلاثة في أتون النار". ويحتفظُ هيكل "الأنبا أنطونيوس"، في هذه الكنيسة، ببقايا جدارياتٍ، ترجعُ إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديَّين، ويُمكن رؤيتُها كذلك في أجزاء من "صحن" الكنيسة."

وفى القرن السادس عشر الميلادى، رَسَمَ راهبٌ حبشى قديسين فرسانًا وآخرين فى وضع الوقوف فى كنائس حصن دير "الأنبا مقار" (انظر صفحة ...). غير أن الرسم على الخشب أصبح الوسيلة الرئيسية؛ حيث توضحُ اللوحات المُثبَّنة على جدران الهيكل تصميمات كانت قد رُسمت، فى الأصل، على الحوائط مُباشرةً. ويُمكن رؤية النماذج التى حُفِظت فى حالة جيدة بالهيكل الأوسط (بُنى فى القرن الثامن عشر الميلادى، وتمَّ ترميمه فى القرن التاسع عشر) والكنيسة الصغيرة الموجودة بأعلى كنيسة "مار مينا" بمنطقة "فم الخليج" ("القاهرة"، انظر صفحات ...)؛ حيث رُسمت اللوحات الموجودة على الجدران وقاً لتقنيات رسم الأيقونة. وهى تعكش كل خصائص رسم الأيقونة المُعاصرة فى "مصر"، وقد رسمها الأساتذة أنفسهم فى ورش العمل ذاتها.

#### الأبقو نات

تُوضحُ النصوص أن الرسومات والصور كانت لها، مُنذُ القِدَم، مكانةً في زينة الكنيسة. ولكن كثيرًا ما يصعبُ تفسير طبيعتها. فلا يتضحُ، في كثيرٍ من الأحيان، أي نوع من الصور هو المقصود. حتى وإن استُخدمت كلمة ''أيقونة''، فقد تعنى صورةً مرسومة على مواد مُختلفة كالخشب، أو البردي، أو الورق، أو النسيج، أو الحوائط. وفي هذا القسم، ستُستخدمُ كلمة ''أيقونة'' لتعنى صورةً لشخصيةٍ مُقدَّسة مرسومة على لوح خشبي مُعلَّق. وإن حَدَثَ اختلافٌ في المعنى، سيتمُ الإشارة إليه بوضوح ''.

كان القديسون (النساء والرجال، والرُهبان، والفرسان)، ورؤساء الملائكة، والسيدة "العذراء" والطفل، أنماطًا أكثرَ مُلاءمةً لطقوس العبادة الفردية وتنتمي إلى أقدم الأيقونات المعروفة. وفي نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر الميلاديّين، وُضعت على حجاب الهيكل "أيقونة مُستعرضة" تُبرزُ الأعياد الكُبري للكنيسة، استُبدلت في وقتٍ لاحق بأيقوناتٍ كبيرة لـ"المسيح"، و"العذراء"، والقديس "يوحنا المعمدان" (Deesis 100) بصحبة الرُسُل أو "الإنجيليين الأربعة" (Great Deesis 101). ويُمكن وضع الأيقونات أيضًا أعلى أحجبة التقسيم الموجودة بـ"صحن" الكنيسة، كما في كنيسة القديس "أبو سيفين" بمنطقة "مصر القديمة"؛ حيث بقيت صفوف الأيقونات، التي ترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادي، مُعلَّقةً في الهواء منذ إز الة الأحجبة. وقد تمّ، مؤخرًا، تركيبُ أحجبةً "حديثة تعلوها أيقونات في كنيسة "العذراء" بدير "البراموس" (بـ"وادي النطرون"، انظر صفحة ...).

وتتلقى الأيقونات التحية والقبلات والتمجيدات. وقد ينزف أو يبكى القديسون المرسومة صورهم من أجل المظالم، والقلاقل والأحزان، كما يقومون بعمل المعجزات والشفاء من الأمراض وإخراج الشياطين، ويعطون نسلاً للسيدات العواقر. غير أن المصادر الكتابية تُوضحُ أن القديس المرسومة صورته ما هو إلا شفيع يُقامُ التمجيد دائمًا لله من خلاله، وأن الله هو الذي يبكى من أجل العالم ويُجيبُ الطلبات ١٠٠٠ وتلعبُ الأيقونات أيضًا دورًا في "الليتور چيا ١٠٠٠؛ حيث يتمُ التبخير أمامها وتُحمَلُ في موكبٍ أيام الأعياد، أو تُعرضُ في أعياد القديس المرسومة صورته. والمسيحي القبطي الأرثوذكسي لايُفرِق، في أثناء مُمارسته لطقوس العبادة الفردية، بين أيقونةٍ أثرية قيمة وصورةٍ حديثة مطبوعة؛ فصورة القديس المرسوم وشفاعته هما كل ما يعنيه.

وبقى عددٌ صغير من الأيقونات التى ترجعُ إلى القرنين السادس والسابع الميلاديّين، كأيقونة "المسيح" و"مار مينا" (المعروضة بمتحف "اللوقر" بـ"باريس")، والقديس "تؤدوروس"، ورئيس الملائكة "غبريال" (المعروضة بالمتحفين "المصرى" و"القبطى" بـ"القاهرة")، وقد تمَّ العثور عليها جميعًا بمنطقة "بويط" في الموجود في الجداريات الموجود في الجداريات ترجعُ إلى هذه الحقية الزمنية.

وتختفى الأيقونات بصورةٍ ملحوظة، ما بين القرنين التاسع والثانى عشر الميلاديّين، مُحدثةً فجوة عجيبة لا تفسير لها. وبفضل مشروعات الترميم، تمَّ التَعرُف على مجموعة صغيرة من الأيقونات، ترجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادى وحتى نحو عام ١٥٠٠ م، عُثِرَ على مُعظمِها بكنائس منطقة "مصر القديمة" أو يختفى المزيدُ من هذه الكنوز في الكنائس والأديرة بمُختلف أنحاء "مصر". وتبدو هذه الأيقونات، للوهلة الأولى، شديدة التأثر بـ "الفن البيزنطى" بخلفياتِها المُذهبة وقديسيها الذين يرتدون ثيابًا بيزنطية الطراز. وتكشف دراسة حديثة استخدام الأخشاب المحلية في صناعة هذه اللوحات، والاستعانة بالموضوعات المصرية الصميمة والقديسين وفن رسم الأيقونة، وكتابة التعليقات باللُغات "القبطية" و"اليونانية" و"العربية". فكثيرًا ما كان الرسَّامون مُتمرسين في "الفن البيزنطى"، ولكنهم يعملون محليًا. وقد تمَّ الحفاظ على بعض الأيقونات، التي ترجعُ إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديّين،

وقد تمَّ الحفاظ على بعض الأيقونات، التى ترجعُ إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديَّين، ولكن أكثر الأيقونات التى بقيت ترجعُ إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديَّين حيث لم تكنَّ الأيقونات تُرسم على ألواح خشبية فقط، وإنما على الأقمشة أو حتى الورق أيضًا. ويُعرفُ الكثير من رسَّامى الأيقونة بأسمائِهم، وكان من أشهر هِم "إبر اهيم الناسخ" و"يوحنا الأرمنى"، اللذان كثيرًا ما وقعًا على أعمالِهما معًا (في القرن الثامن عشر الميلادي)، و"أنسطاسى القُدسى الرومي" (في القرن التاسع عشر الميلادي). وكان "إبر اهيم" قبطيًا، ولكن اسما "يوحنا"، و"أنسطاسى" يدلًان على هويتهما. وقد جاءوا جميعًا بثر أثِهم وأساليبهم؛ لذا يعكسُ فن رسم الأيقونة امتزاجَ التقليد المحلّى بتأثيرات الرسومات الدينية في غرب "أوروبا" والجاليات الشرق أوسطية المتنوعة و"الفن الإسلامي".

ولم يكتفِ هؤ لاء الفنانون برسم الأيقونات، وإنما قاموا أيضًا بتزيين "مظلات المذابح"" و"كراسى الكؤوس" المستخدمة في طقس "التناول". وقد تمَّ الاحتفاظُ بعددٍ لا بأس به من "مظلات" المذابح، ترجعُ إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديّين، في كنائس "القاهرة" القديمة (بل ربما ترجعُ النماذج الثلاثة الموجودة في "الكنيسة المُعلَّقة" إلى القرن الخامس عشر الميلادي). وتعكسُ "المظلات" من الداخل الموضوعات القديمة؛ حيث يظهرُ "المسيح" في مجدهِ تُحيطُ به "الأجناد السماوية". وتظهرُ من الخارج، على "كوشة العقود """ صور من نبوات "العهد القديم" عن سر "الإفخار ستيا" ومناظر من "العهد الجديد"". و"كرسي الكأس"، وهو صندوق صغير يتمُ الاحتفاظ فيه بكأس سر "التناول" المُقدَّس حتى يحين موعد الطقس، مُزيَّن كذلك بصور القديسين ومناظر تُلائم المُناسبة". والأسلوب الذي زُينت به هذه "المظلات" و"كراسي الكؤوس" يعكسُ فن رسم الأيقونة الحديثة في "مصر".

#### خاتمة

على الرغم من اختلاف المواد الفنية المُستخدمة على مر العصور والتغيُّرات التي طرأت على الشكل و(أو) اختيار الموضوعات بفعل التأثيرات والتفاعُلات داخل الوسط الفنى، بقيت الأفكار التي تقوم عليها زينة الكنيسة كما هي حتى اليوم. فتُبرزُ الموضوعات المُختارة المعنى الرمزى للبناء ووظيفته. والأبنية والرسومات والطقوس تعكسُ معًا صورةً من الماضى والحاضر والمُستقبل. فمُشاركة الرجُل أو المرأة المُعاصرة في الطقس الكنسي وهما مُحاطان بصور القديسين المرسومة على الحوائط و(أو) الموجودة في الأيقونات، وبضوء الشموع وقناديل الزيت، وقراءة المزامير وعمل التسابيح، ورائحة البخور، تُزيدُ الشعور بالتغير وبالانتقال إلى أجواءٍ سماوية أو إلى "فردوسٍ" أرضى.

ولكن هذه المشاعر والكلمات، المألوفة في الأدب والطقس الديني القبطي، التي يُجيدُها مسيحيو "مصر" إلى اليوم، قد تبدو غريبةً وصعبة الفهم بالنسبة لزائرٍ قادم من الغرب. لقد ظَنَنتُ ذلك أيضًا. فخلال إحدى زياراتي الأولى إلى دير "الأنبا أنطونيوس"، دُعيتُ لحضور قُدًاس الصباح في الكنيسة الأثرية قبل تجديدِها. كان الصماد والسواد لا يزالان يعلوان الصور التي لم تكن لتعرفها ما لم تكن مُلمًا بموضوعاتِها. وكنتُ أجلسُ في آخر "صحن" الكنيسة مُتكئةً على الحائط. وكان الرُهبان يصلون ويُسبحون. وكانت الشموع تحترق ورائحة البخور تملأ الكنيسة. في تلك اللحظة، شعرتُ فجأةً أنني أعبرُ الزمان والمسافة. فعلى مدى قرون، سبَّحت أجيالٌ من الرهبان الله بكلماتٍ مُشابهة في هذه الكنيسة الصغيرة، وهم مُحاطون بنفس أبطال الإيمان المرسومة صورُهم على الجُدران وفي الأيقونات. إنه شعورٌ بأنكَ جزءٌ من الأبدية، ولو للحظةٍ. إنه بالتأكيد مكانٌ ساحر.

# الوجه البحرى وسيناء

## بور سعید

٢٤ كاتدرائية القديسة ''العذراء''(''مريم' ملكة الكون'')

## بلقاس

٤٦ مركز السياحة الدينية لدير القديسة "دميانة"

## الإسكندرية

٥٠ كنيسة القديس ''مرقس'' البطريركية القبطية الأرثوذكسية

٥٤ كنيسة "سانت كاترين"

٥٨ كنيسة القديس "مرقس" الأنجليكانية

٦٢ كاتدرائية القديس "سابا" للروم الأرثوذكس

# وادى النطرون ۲۶ دير "البراموس" ۲۷ دير "السُريان" ۸۰ دير "الأنبا بيشوى" ۸۰ دير "الأنبا مقار" سخا سخا ۹۲ كنيسة القديسة "العذراء مريم"

9 8

دیر ''سانت کاترین''

بور سعید

# كاتدرائية القديسة "العذراء"

كُولُ كاتدرائية القديسة "العذراء" (الشهيرة بـ"مريم، ملكة الكون") أكبر كنيسة في مدينة "بور سعيد" وواحدة من أروع دور العبادة المسيحية في "مصر". وتقع الكاتدرائية في شارع "٢٣٠ يولية" في "الحي الشرقي" ("الحي الأوروبي") بـ"بور سعيد".

فى ١٠ أبريل ١٩٢٧ م. جاء إلى مدينة "بور سعيد" أولُ أسقفٍ لإبراشية "قناة السويس" الكاثوليكية حديثة الإنشاء. وتم وضع حجر أساس الكاتدرائية فى ١١ فبراير ١٩٣٤ م.، وانتهت أعمال البناء فى عام ١٩٣٧ م. وبدأت الفنانة "مدام فريمون" فى زخرفة الكاتدرائية فى نفس العام، وانتهت منها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى عام ١٩٤٧ م. وقد استُخدمت أجراس الكنيسة لأول مرةٍ فى ٢٦ فبراير ١٩٣٨ م.

وفى الجهة الجنوبية من الكاتدرائية مذبح تُزينُ سقفه الرموز الفلكية على غرار تلك المرسومة فى بعض الأبنية المسيحية، التى ترجعُ إلى "العصور الوسطى"، فى "أوروبا". فيظهرُ "المسيح"، على سبيل المثال، وسط الرموز الفلكية بأحد مداخل كنيسة "قيز لاى" بـ"فرنسا". وربما يرمزُ هذا الرسم إلى الطابع الشامل الذى تتسمُ به رسالة "المسيح". وتُصوَّرُ الرسومات الجدارية الرائعة للكنيسة ٢٠٧ قديسين، وتضمُ "الثالوث المُقدّس"، وملائكة، وأنبياء، والرُسل، وشُهداء، ومُؤسسى النُظم الرهبانية، والملكات القديسات. وتُوجدُ خلف المذبح ثلاثة تماثيل مصنوعة من الرُخام لا"العذراء مريم"، "ملكة الكون"، وهى تحملُ كرةً أرضية (فى الوسط)، والقديسة "برناديت" (إلى اليسار)، والقديسة "كاترين" (إلى اليمين). وتُزينُ واجهة صندوق قربان التناول صورة للسيدة "العذراء" والطفل.

وبعد أزمة "قناة السويس" "" و"العُدوان الثَّلاثي" الذي وقعَ على "بور سعيد" عام ١٩٥٦ م.، رَحَلت الجالية الأوروبية الكاثوليكية عن المدينة. وفي النهاية، آلت ملكية الكنيسة لطائفة "الأقباط الأرثوذكس". وفي عام ١٩٨٥ م.، في ٢٤ من شهر "بشنس" " القبطي، أقامَ "الأنبا تادرس"، أسقف "بور سعيد" القبطي، القدّاس في الكاتدرائية. والهيكل يحملُ اسم القديسة "العذراء"، وتعلو حجابه الخشبي صورة "العشاء الربّاني" (أو "العشاء الأخير") تُحيطُ بها اثنتا عشرة أيقونة للرُسُل.

تمثالٌ من الرُخام للقديسة ''بر ناديت'' خلف حاجزٍ من الحديد المُطاوع.

صورةٌ من الخارج

لكاتدر انية القديسة "العذراء" (الشهيرة

ب"مريم، ملكة الكون").









بلقاس

# مركز السياحة الدينية لدير القديسة ودميانة

مركز السياحة الدينية لدير القديسة "دميانة" النيل" على بُعد نحو ٥٥ كيلو مترًا من مدينة "المنصورة". ويذكر المؤرخ "المقريزى" (توفى عام ١٤٤٧ م.) دير القديسة "جميانة" ("دميانة")، على الرغم من أن انتشار سيرة القديسة يرجع إلى القرن السادس عشر الميلادى. والقديسة "دميانة" واحدة من أكثر النساء القديسات اللاتى كُرِّمنَ فى "مصر". فقد كانت الابنة الوحيدة لـ"ماركوس"، حاكم منطقة "مصر". فقد كانت الابنة الوحيدة لـ"ماركوس"، حاكم منطقة والدها قبل التبخير وتقديم القرابين لآلهة الإمبراطور الرومانى والدها قبل التبخير وتقديم القرابين لآلهة الإمبراطور الرومانى العذارى الأربعين اللاتى رافقنها، لعدة أيام، قبل استشهادهن. ويُعدُ دير القديسة "دميانة"، اليوم، أحد أهم المزارات الدينة المسيحية في "مصر"؛ فيزوره كل عام مئات الآلاف الدينية المسيحية في "مصر"؛ فيزوره كل عام مئات الآلاف

ويُعدُ دير القديسة "دميانة"، اليوم، أحد أهم المزارات الدينية المسيحية في "مصر"؛ فيزوره كل عام مئات الآلاف من الأشخاص في ٢٠ يناير (عيد استشهاد القديسة "دميانة") و ٢١ مايو (عيد تدشين كنيستها).

ويضمُ الدير العديد من الكنائس، أقدمها بها أربع ساحات مُقببة. وتُستغلُ الساحة الشرقية كهيكل به مذبحٌ قديم مبنى بالطوب المحروق تمَّ اكتشافه عام ١٩٧٤ م. وترجعُ الكنيسة إلى "العصر العُثماني"، ومن المُحتمل جدًا إلى القرن السادس عشر الميلادي. والكنائس الأخرى حديثةً.

ومزار القديسة ''دميانة''، الذي بُني في القرن الماضي، له أهمية خاصة؛ فقد تم بناؤه على هيئة كنيسة تقومُ على أربع دعائم تعلوها قُبَّة مُرتفعة. وبمناسبة الاحتفال بمرور ألفي عام على مجيء ''العائلة المُقدَّسة ' إلى أرض ''مصر''، في عام ٢٠٠٠ م. تم تجديد مزار القديسة 'ندميانة'' بأكمله والجدير بالذكر أن عددًا من راهبات دير القديسة أن عددًا من راهبات دير القديسة تربين ألكثير من الكنائس القبطية تربين ألكثير من الكنائس القبطية في ''مصر'' والخارج.



**بأعلى:** ''المجىء إلى مصر'': نافذةٌ صممتها راهبات دير القديسة ''دميانة''.

الصورة المُقابلة: أقدمُ كنائس الدير وبها أربع ساحات مُقبية.





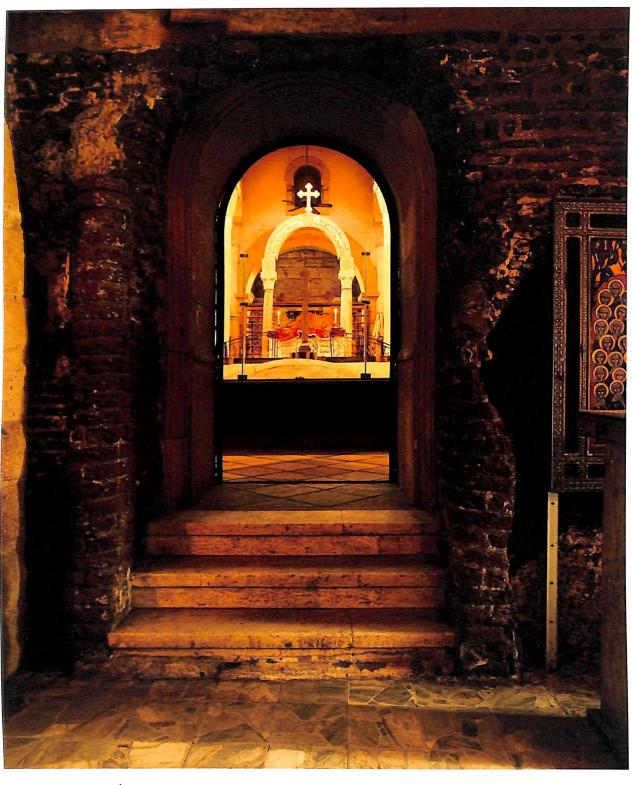

كنيسةٌ أثرية (القرن السادس عشر الميلادي).

إحدى كنائس الدير وبها مزار القديسة "دميانة".



#### الإسكندرية

# كنيسة القديس ٥٠مرقس، البطريركية القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة في شارع "الكنيسة القبطية" المُتفرِّع من شارع "سعد زغلول". وكان البطريرك "بطرس السابع" (المُلقَّب ب"الجاولي") قد دَشَّنَ، في عام ١٨١٩ م.، هذه الكنيسة التي حلت محل أخرى أكثر قِدمًا. وفي عام ١٨٧٠ م.، في عهد البطريرك "ديميتريوس الثاني"، تمَّ تجديد الكنيسة وإضافة "حامل أيقونات" جميل مصنوع من الرُخام إليها مُرصَّعًا بأكثر من ثلاثين أيقونة. وقد أُعيد بناء الكاتدرائية، ما بين عامى ١٩٥٠ و ١٩٥٢ م.، ودُشنت في ٩ نوڤمبر ١٩٥٢ م. وتمَّ حل "حامل الأيقونات" المصنوع من الرُخام، الذي يرجعُ إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وأُعيدَ تركيبه في البناء الحديث بأيقونات الأصلية التي ترجعُ إلى نفس الحِقبة.

وهياكل الكاتدرائية الثلاثة على أسماء القديس "مرقس" (الأوسط)، ورئيس الملائكة "ميخائيل" (الشمالي)، و"مار جرجس" (الجنوبي). وتعلو هذه الهياكل الثلاثة صورة "العشاء الربّاني". ويعكس "حامل الأيقونات"، الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر الميلادي وأُعيدَ استخدامه، ميلاً إلى الطراز "اليوناني" في رسم الأيقونة. وتتضمّن هذه الأيقونات صورًا لـ"المسيح"، والقديس "مرقس"، و"الأنبا الطونيوس"، و"مار جرجس" (إلى اليمين)؛ و"العذراء" والطفل، والقديسة "دميانة"، و"الأنبا بولا الطيبي"، ورئيس الملائكة "ميخائيل" (إلى اليسار). وتعلو "حامل الأيقونات" أيقونات "الاثني عشر رسولاً" وقديسين آخرين. ويستند قبو الكنيسة الضخم على صفين مُكوّنين من سبعة أعمدة ذات تيجان "كورنثية" طرأت عليها تعديلات. وتمّ توسيع الجزء الغربي من الكاتدرائية، ما بين عامي ١٩٨٥ و ١٩٩٠ م، وإضافة شُرفة علوية. كما تمّت تقوية برجَى الكنيسة وتزويدهما بأجراس جديدة من "إيطاليا".

لوحة من "الفسيفساء" لرئيس الملائكة "ميخائيل" وسُلَّم حلزونى من الرُخام المنحوت يؤدى إلى الشُرفة العلوية.









منظرٌ للكنيسة من الداخل فى اتجاه الهيكل. وتظهرُ الكنيسة الأصلية باللون الوردى البرونزى. بينما تظهرُ الإضافات الحديثة باللون الأبيض.



#### الإسكندرية

## كنيسة القديسة 20 كاترين

هذه الكنيسة، التي تقعُ في الشارع الذي يحملُ اسمها، واحدةً من أجمل كنائس "مصر". والقديسة "كاترين" (أو "سانت كاترين")، التي ارتبط اسمها أيضًا بـ"عَجَلة التعذيب (St. Catherine of the Wheel)"، كانت فتاة عذراء استُشهدت في مدينة "الإسكندرية" في القرن الرابع الميلادي بسبب تمسُّكها بعقيدتِها المسيحية. وتعرَّضت ''سانت كاترين'' للتعذيب و هي موثقةَ إلى عَجَلَةِ قبل أن يتمُ قطع رأسها. وحَظيت القديسة بتكريم كبير في "العصور الوسطى"، وخاصةً في "فرنسا" خلال "الحروب الصليبية". وقد بُنيت كنيستها على أرض خصصها لها "محمد على" ١١، عام ١٨٣٥ م. وصممَ الأب "سير افينو دا باتشينو" ألكاتدر ائية، ودشُّنَها رئيس الأساقفة "بربتو جواسكو" في ٢٥ نوڤمبر ١٨٥٠ م. وتضمُ الكاتدرائية أكبر "أُرغن" في "مصر" جاء من "إيطاليا" وتمَّ تركيبه في الكنيسة عام ١٩٢٧ م. و عند دخول الكنيسة، يُثيرُ سقفُها الإعجاب؛ فهو مُرصَّعٌ بإطار اتِ دائرية كبيرة بها "بورتريهات" القديسين: "كيرلس"، و"أنطونيوس"، و"أثناسيوس". وتشغلُ صور "(The four spandrels of the dome) "كوشة عقود" (كوشة عقود")" القَبَّة الأربعة. ويضمُ أحد المذابح الجانبية تمثال القديس ''فر انسيس الأسيزي'' مُحاطًا بتمثالي الملك "لويس التاسع" والقديسة "اليصابات". والجديرُ بالذكر أن هناك تمثالاً آخر للقديس ''فر انسيس الأسيزي'' يُزَيِّنُ واجهة الكاتدر ائية. ويُزَيِّنُ 'ألمنبر'' الخشبي الرائع مشاهدُ منحوتةً تُصوِّرُ حياة القديسة "كاترين السكندرية" واستشهادها. ويظهرُ "بورترية" القديسة "كلار الاا" في الجزء العُلوى من "جِنية" المذبح التي تضمُ لوحةً كبيرةً للقديسة "كاترين" ترجعُ إلى عام ١٩٤٨ م. والجزء الخلفي من المذبح به مقبرةً آخر ملوك "إيطاليا"، "ڤيتوريو إمانويل دى ساڤوا" (١٨٦٩ - ١٩٤٧ م.)، ويُقالُ أن الملك "فاروق ١١٨" حضر جنازته.

تمثال القديس "فرنسيس الأسيزى" مُحاطًا بتمثالى الملك "لويس التاسع" والقديسة "اليصابات".



إحدى محطات "در ب الصليب" ""؛ حيث سقط "المسيح" للمرة الثالثة.

الصورة المُقابِلة: كنيسة القديسة "كاترين" بمدينة "الإسكندرية": صورةٌ من الخارج عند الاقتراب من المبنى.







السقف يضمُ "بورتريهات" القديسين: "كيرلس"، و"أنطونيوس"، و"أثناسيوس".



صورة من الداخل لـ"الجنية" التى تضمُ صورتين كبيرتين للقديسة "كاترين" (١٨٤٧ م.)، والقديسة "كلارا" (بأعلى).

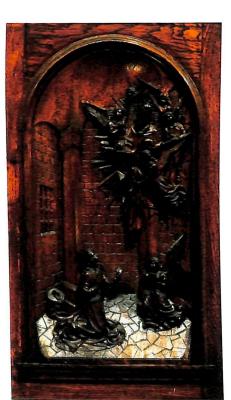



مناظر منحوتة على "المنبر" تُصوِّرُ: "المسيح" والملائكة يظهرون للقديسة "كاترين" في السجن.

استشهاد القديسة "كاترين".



#### الإسكندرية

# كنيسة القديس ٥٠مرقس، الأنجليكانية

هذه الكنيسة الرائعة في ميدان "التحرير" ("المنشية"). وقد و هَبَ "محمد على"، في بداية القرن التاسع عشر الميلادي، أرض الكنيسة للجالية "الأنجليكانية". ووُضِعَ حجرُ أساس الكنيسة في عام ١٨٣٩ م.، ولكن البناء تعطّل خمسة عشر عامًا بسبب بعض المشكلات. وأخيرًا، وشَنَ "صموئيل جوبا"، مُطرانُ "القدس"، الكنيسة في أبريل من عام ١٨٥٥ م. وعند دخول الكنيسة، هناك "معمودية" صغيرة تقومُ على أربعةِ أعمدةٍ جميلة. و"الحاجز المُزخرف (Reredos)"، الموجود خلف المذبح، يتوسطه لوح عليه رسم لا الصلب" ولوحان عليهما رسمان للقديسين "داود" و"أندراوس" إلى اليسار، وآخران للقديسين "باتريك" و"مار جرجس" إلى اليمين. و"الجنية" بها خمس نوافذ على زُجاجِها نقشٌ لا المسيح" مُحاطًا بـ"الإنجيليين الأربعة". وإلى اليسار بالقرب من "الجنية"، هناك "منبر" خشبي دقيق الصُنع تتوسطُ واجهته صورة لا المسيح". والكنيسة بها "أر عُنّ" كبير.

صورةٌ من الخارج لكنيسة القديس "مرقس" الأنجليكانية من جهة ميدان "التحرير".

إلى اليسار: تمثالٌ لـ''المسيح'' رافعًا يده اليُمنى لمنح البركة.

فى الصفحتين التاليتين: صورة للكنيسة من الداخل فى اتجاه المذبح.









الإسكندرية

# كاتدرائية القديس وسابا للروم الأرثوذكس

كاتدرانية القديس "سابا" في شارع "بطرير كية الروم". و القديس "سابا" ثدعي المواتفة المورد و القديس "سابا" ثدعي المورد و ولى عام ۲۷۸ م.) من مو البد قرية صغيرة بإقليم "كابادوكيا" "كادوكيا" و مورد الميت". وكان من أشد مؤيدي التشريعات الصادرة بين مدينة "أورشليم" و"البحر الميت". وكان من أشد مؤيدي التشريعات الصادرة عن "مَجمع خلقدونيا" (عام ۲۰۱ م.). ويذكر البطريرك الملكاني "أثوشيوس"، المعروف قبل رسامته بطريركًا باسم "سعيد بن البطريق "۱۱" (۲۷۷ – ۹۶۰ م.)، أنه في السنة السابعة لخلافة "هشام بن عبد الملك" (۲۱" (۲۷۲ – ۲۶۷ م.)، شَغِلَ البطريرك في الملكانيون" يُصلون، خلال هذه الفترة، في كنيسة القديس "سابا". وكان دير القديس "سابا" مقرًا بابويًا لسنوات عديدة. وتمّ تجديده عدة مرات في عهد البطاركة: "لوكيانوس" (۲۸۸ – ۱۸۸ م.)، و"بارثينيوس الأول" (۱۲۸۸ – ۱۸۸۸ م.)، و"متايوس المرتل" (۱۲۸۸ – ۱۸۸۸ م.)، و"متايوس الأول" (۱۸۸۰ – ۱۸۸۸ م.)،

والجرس الكبير الموجود في الفناء الخارجي للكاتدرائية هدية من البابا "أليكسي"، بطريرك "موسكو" وسائر "روسيا".

وكنيسة القديس "سابا" تقع أسفل مستوى الشارع بمترين، ويتمُّ النزول إليها بواسطة سُلم مُكوَّن من أربع عشرة درجة. ويقعُ مدخل الكنيسة بألحائط الشمالي. وسقفُ "صحن" الكنيسة قائمٌ على ستةِ أعمدةٍ أثرية من الجرانيت الأحمر. ويؤدى سُلَمٌ حلزوني، يلتف حول عامودٍ من الجرانيت، إلى منبر الكنيسة. وتَزَيِّنُ "حامل الأيقونات" الخشبي أيقوناتٌ معدنية حديثة. وباب الهيكل مُحاط بأيقونةٍ لـ"المسيح" إلى اليمين، وأخرى لـ"العذراء" والطفل إلى اليسار, ومذبح القديسة ''كاترين'' عليه صُلبانٌ تعلو ها أشكال صدفية منحوتة، ويقعُ بالجانب الشمالي الشرقي لـ"صحن" الكنيسة. وتُزَيِّنُ أيقونات، ترجعُ إلى القرن التاسع عشر الميلادي، الحائط الغربي للكنيسة. وتُصوِّرُ أيقونتان "إصعاد جسد مريم العذراء" و"القديس مرقس الإنجيلي في أرض مصر ''، ويظهرُ في خلفية الأيقونة نهر "النيل" و"الأهرامات" و"فنار الإسكندرية". وتُوجِدُ كنيسةً صغيرة، تحملَ اسم القديس "مرقس"، خلف كنيسة القديس "سابا".

> الفناء الخارجى للكاتدرائية، الذى يقعُ أسفل مستوى الشارع بمترين، وبرج الجرس.



مذبحُ الجر انيت الأحمر للقديسة "كاترين" بالجانب الشمالى الشرقى لـ"صحن" الكنيسة.

الصورة المُقابلة: "صحنُ" الكنيسة و"حامل الأيقونات" الخشبي.

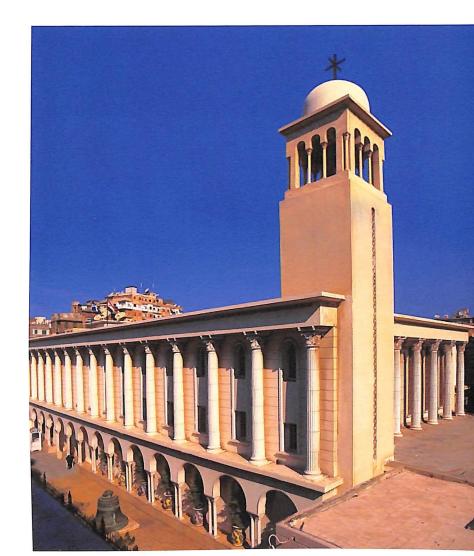





صورة لـ"صحن" الكنيسة في اتجاه المِنبر تُبرزُ عامودين من أعمدة الجرانيت الأحمر.



# دير ‹‹البراموس،،

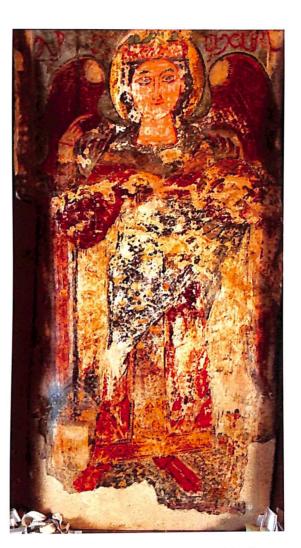

رئيس الملائكة "ميخائيل" مرسومًا على عامود بكنيسة "العذراء".

وتعنى "براموس" من الكلمة القبطية "romaios" وتعنى "الخاص بالروم". وهؤلاء "الروم"، وفقًا التقليد القبطي، هما الأميران "ماكسيموس" و"دوماديوس"، ابنا الإمبراطور "قالنتينيان الأول"، اللذان عاشا في القرن الرابع الميلادي. وتتلمذ الأميران روحيًا، في منطقة "وادى النطرون"، على يد القديس "أبو مقار الكبير" الذي بني، بعد نياحتِهما، كنيسةً على اسمِهما.

ودير "البراموس" الحالى، فى الواقع، "دير" مُقابل "١١١" للدير الأصلى الذى يحملُ اسم الأخوين الأميرين الذى لم تتبق منه، فى القرن الثامن عشر الميلادى، سوى أطلال. فقد بنى الرُهبان الذين عارضوا بدعة الأسقف "چيانوس"، فى القرن السادس الميلادى، أديرة مُتقابلةً "١٠. وتنصُ البدعة على أن "المسيح" لم يلحق به فساد؛ وبالتالى أنكرت تجسده. ونتيجةً لذلك فقدت "مريم العذراء" مكانتها بوصفِها "والدة الإله" (Theotokos). وأسسَ الرُهبان، الذين بقوا على عقيدتِهم الأصلية، مُنشآتٍ جديدة حَمَل معظمها اسم "والدة الإله".

والحقائق التاريخية الخاصة بماضى الدير ضئيلة؛ فقد تعرَّضت بلا شك إلى عبث الأقدار شأنها في ذلك شأن نظير اتها المُتعلقة بباقي المُنشآت الرهبانية في "وادى النطرون". فعلى مر العصور، ألحقت غارات "البربر"، أضرارًا كبيرةً بالكنائس والمرافق والقلالي التي اقتضى الأمر، في أعقاب هذه الاعتداءات، ترميمها وإعادة بنائها. وفي القرن التاسع الميلادي، بُنيت أسوار وحصون لتأمين المكان. وكانت للأحداث التاريخية ووباء "الطاعون" الذي اجتاح البلاد، في القرن الرابع عشر الميلادي، أثر بالغ على عدد الرهبان. وبدأت الحياة الرهبانية في الاضمحلال، في "وادى النطرون"، ولم تتغير الأحوال سوى في بداية القرن العشرين.

وتُعدُ كنيسة "العذراء" بدير "البراموس" أقدمَ كنيسةٍ موجودة في منطقة "وادى النطرون"، ولا تزال تحتوى على عناصر ترجعُ إلى نهاية القرن السادس الميلادى. وقد بُنيت على طراز "بازيليكى" به ممر للعودة وهيكل تُلاثى. وأضيف إليها "خورس" في القرن السابع الميلادى. وتوالت مراحل إعادة بناء السقف (حَلَّت الأقبية والقباب محل السقف الخشبى) والداخل (تغيير شكل أجزاء مُتنوعة) ولكن حجم الكنيسة لم يطرأ عليه أي تعديل.

وخلال آخر ترميم (١٩٧٩ – ١٩٩٢ م.)، اكتُشِفت رسوماتٍ جدارية في "صحن" الكنيسة وفي الهيكلين الأوسط والجنوبي (القرن الثالث عشر الميلادي). وكانت الحوائط، بأعلى صفوف أعمدة "صحن" الكنيسة، تُزينها مجموعة من الرسومات لاثني عشر عيدًا، بقيت منها أجزاءً لأعياد "البشارة"، و"نزيارة "العذراء" لا"أليصابات"، و"الميلاد"، و"عماد "المسيح"، و"الدخول إلى مدينة "أورشليم" (الحائط الجنوبي)، وعيد "العنصرة"،" (الحائط الشمالي). وفي الهيكل الأوسط، رُسِمت صورةٌ لثلاثةٍ من الرُسُل على كلٍ من جانبي "الجنية". ويُبرزُ الجزء العلوى من الهيكل النصف السُفلي لصورة "نبيحة إبراهيم" (إلى اليسار)، ولقاء "إبراهيم" و"ملكي صادق" (إلى اليمين). ورسم أحد كبار الرسامين، فيما بعد، الصورة المُزدوجة الموجودة بـ"الجنية" ("المسيخ" جالسًا على العرش بأعلى، و"العذراء" جالسةً على العرش مع الطفل بصحبتهما رئيسا ملائكةٍ بأسفل). ورُسِمَت، على جدران الهيكل الجنوبي، مجموعة مُكوَّنة من أربعة عشر قديسًا.

ويمرُ دير "البراموس" حاليًا بمرحلة ازدهار، كما هو الحال في أديرة "وادى النطرون" الأخرى. وقد بُنيت "مضيفة" وبيوت للخلوة خارج الأسوار القديمة للدير. وتَمَّ تركيب مضخات مياه لرى حدائق الخضروات والبساتين ومزرعة.

### الصورة المُقابلة:

دير "البراموس" الذي تأسسَ في القرن السادس الميلادي.

### الصفحات التالية:

### إلى اليمين:

صورة من "الخورس"
فى اتجاه "صحن" كنيسة
"العذراء" التى تُعدُ أقدمَ
كنيسة موجودة بـ"وادى
النطرون"، و لا تز ال
تحتفظ ببعض العناصر
التى ترجعُ إلى القرن
السادس الميلادى. وتُقسَّمُ
"دوامل أيقونات" حديثة
عليها أيقونات "صحن"

#### إلى اليسار:

صورة من "صحن"
الكنيسة في اتجاه الهيكل
الأوسط, والأبواب
الخشبية الموجودة
أمام الهيكل، التي يبلغ
ارتفاعها ستة أمتار
وتزينها ألواح منحوتة
برجة تاريخها
إلى القرن الثاني عشر
الميلادي, ويظهر، إلى
اليسار، منبر خشبي





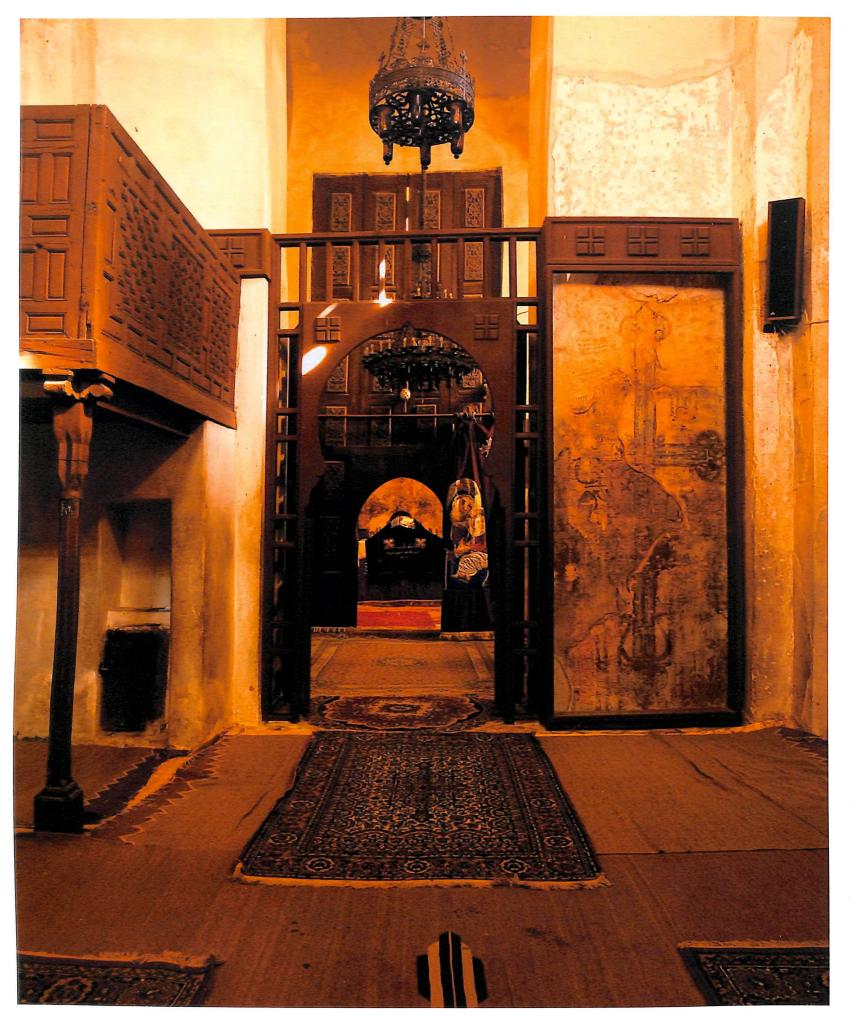





تظهر ، على الحائط الجنوبى لـ'صحن الكنيسة ، صورتا 'البشارة '' و''زيارة ''العذراء لـ'اليصابات''' (القرن الثالث عشر الميلادي).

#### إلى اليمين:

بلى اليسين: الحائط الشرقى للهيكل الأوسط. ويظهرُ "المسيح" جالسًا على العرش، بأعلى "الجنية"، و"العذراء" والطفل ورئيسا ملائكةٍ بأسفل. ويظهرُ، إلى اليسار، الجزء السفلى لصورة "نبيحة إبراهيم"؛ وإلى اليمين، لقاء "إبراهيم" و"ملكى صادق". وتظهرُ صور ستةٍ من الرسل بأسفل.



يظهر، على الحائط الجنوبي لـ"صحن" الكنيسة، دخول "المسيح" إلى مدينة "أورشليم".



# دير ۱۷۰ السُريان،



دير "السُريان" من الشمال الشرقي.

دير "والدة الإله" للسريان، وهو الاسم الذي أصبح يُعرفُ به، في القرن السادس الميلادي بوصفه ديرًا مُقابِلاً لدير "الأنبا بيشوى". ويذكر التقليد أن أسقفًا يُدعى ''مار وتاس'' من مدينة ''تجريت٬۱۲۷'' (مدينة "تكريت" ب"العراق" حاليًا) اشترى الدير من مواطنيه. غير أن بعثة دراسية أيدت مؤخرًا نظرية أن الشراء الفعلى للدير لم يتم؛ فلم يكن الدير مُطلقًا "شريانيًا" بأكمله، ولكنه كان مُجتمعًا مُشتركًا يعيشُ فيه الرُهبان "السُريان" و"الأقباط" معًا، ويتفوَّق أحيانًا عدد بعضهم على الآخر. و عُرفَ الدير باسم "السريان" للمرة الأولى في القرن التاسع الميلادي وتأكّدت قوة الوجود "السُرياني" فيه حتى القرن الحادي عشر الميلادى. وربما أصبح الدير من جديد "قبطيًا" في القرن السابع عشر الميلادي.

ويُعدُ "الأنبا موسى نصيبى" (النصف الأول من القرن العاشر الميلادى)، رئيس الدير، أهمَ شخصية فى تاريخ دير "السُريان"؛ فقد قام بتجديد كنيسة القديسة "العذراء" وأثرى مكتبة الدير بعدد كبير من المخطوطات "السُريانية" وتُقولُ الكتابات "السُريانية" الموجودة على الأبواب الخشبية مُتعددة الأضلاف، الخاصة بالهيكل و"الخورس"، أنه الذى أعطى التكليف بعملِها. والزينة الفريدة فى نوعِها المصنوعة بعملِها. والزينة الفريدة فى الهيكل الأوسط وكنيسة من الجصّ الموجودة فى الهيكل الأوسط وكنيسة "الشُهداء" الصغيرة، بجانب مدخل الكنيسة،

ربما ترجعُ إلى عهدهِ، ولكنها قد تعود أيضًا إلى القرن التاسع الميلادى. والجصُّ الموجود بالكنيسة شديد الشبه بالمشغولات الجصِّية بمدينة "سامرًاء ١٦٨، ("العراق").

ولا تزال كنيسة القديسة "العذراء" (القرن السابع الميلادى) تحتفظُ بمعظم معالمها الأصلية، و"ضحنها"، وممراتها الجانبية وممرً غربي، و"خورس" يُعدُّ الأولَ من نوعهِ الذي بقى بحالةٍ جيدة ويدلُّ على أنه قد أُدرِجَ في التصميم منذ البداية. وقد بُنيت هياكل الكنيسة في وقتٍ لاحق، ولكنها بُنيت قبل عمل المشغولات الجصية.

وحتى عام ١٩٨٨م. ، كانت بالكنيسة ثلاث جداريات مرئية رُسِمَت في تجويف ثلاثة أنصاف قباب، اثنتان منها على جانبي "الخورس" والثالثة بأقصى غرب "صحن" الكنيسة (ترجع إلى القرن النالث عشر الميلادي). وأدى حريق، وقع بأقصى غرب الكنيسة، إلى سقوط أجزاء كبيرة من الجص. فكشفت الطبقة القديمة، الموجودة بأسفل، عن لوحة جدارية رائعة لا البشارة" أدّت إلى القيام بحملة ترميم للكنيسة. وتم العثور، حتى الآن، على أربع طبقات من الرسومات الجدارية وكتابات باللغات "السريانية" و"القبطية" و"العربية" يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين السابع والثالث عشر الميلاديين. وألقت هذه المعلومات الجديدة الضوء على جزء مهم من تاريخ الدير وتاريخ الجداريات في الكنائس المصرية. ولا شك في أن تواصل العمل في الكنيسة سيشفر عن مُفاجآت جديدة "".



الأبواب المؤدية إلى الهيكل الأوسط التي أعطى " الأنبا موسى نصيبي" تكليفًا بعملِها. والألواح الخشبية مُطعَّمةً بالعاج (النصف الأول من القرن العاشر الميلادي).





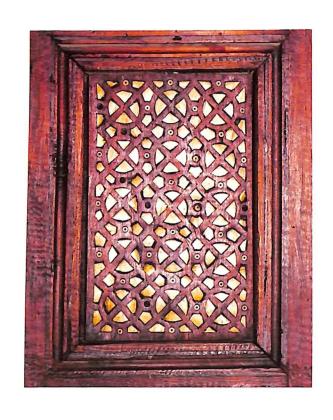

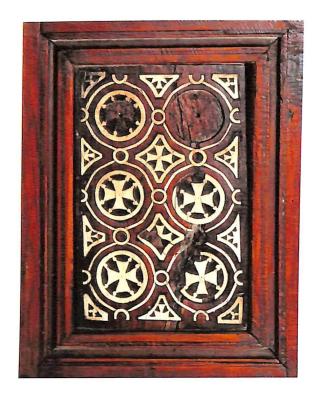

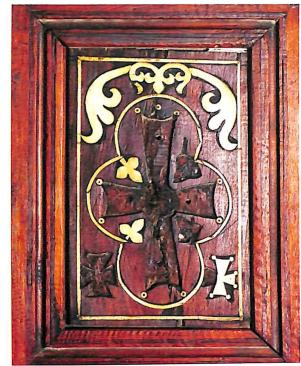

ألواحٌ من الأبواب المُؤدية إلى "الخورس" (بأعلى إلى اليسار) وإلى الهيكل الأوسط (إلى اليمين وباسفل) وتظهرُ "مريم العذراء" على اللوح الأخير.



### الصورة المُقابلة:

"خورس"، والمدخل المُؤدي إلى الهيكل الجنوبي. ويعلو المدخل رسم لقديسين فارسين، وتظهرُ صورة "العذراء" جالسةٌ على العرش مع الطفل على نصف العامود (القرن الثامن الميلادي).

### الصفحات التالية \_\_ إلى اليمين:

الجزء الشمالي من "الخورس" مع مجموعتى الأبواب. ويُصورُ الرسم، الموجود على نصف القُبَّة، "نياحة العذراء" (القرن الثالث عشر الميلادي). وقد تَمَّ، حاليًا، رفع هذا الرسم ليكشف النقاب عن جدارية تصورُ "سجود الماجوس المراد الم والرُ عاة للعذراء والطفل". كمَّا عُثَرَ على جداريَّاتٍ لقديسين في وضع الوقوف (القرن الثامن الميلادي).

## الصفحات التالية \_\_ إلى اليسار:















الحائط الجنوبى بـ"صحن"
الكنيسة مرسوم عليه الآباء
الثلاثة: "إبر اهيم"، و"إسحاق"،
و"يعقوب" فى "الفردوس" (نحو
عام ١٠٠٠ م.). والشخصيات
الصغيرة العارية، الموجودة فى
احضانهم وتتسلق الأشجار من
خلفهم، تُمثَّلُ أرواحَ المُختارين وهم
ياكلون من ثمار أشجار الجنة.

# دير "الأنبا بيشوى"

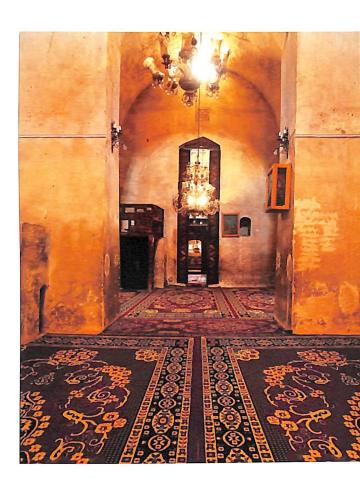

صورةٌ في اتجاه الهيكل الأوسط بكنيسة "الأنبا بيشوى".

#### إلى اليسار:

"الخورس"، وتُوجدُ على جانبى الأبواب المُؤدية إلى الهيكل الأوسط جدارياتٌ حديثة لا"العذراء" والطفل، و"المسيح"، والوسل، وقديسين أخرين. وإلى اليسار، بجانب المدخل المُؤدى إلى الكنيسة المحدان "بنيامين الثاني" المساطريرك "بنيامين الثانى" وعاء الذخائر المُقدَّسة" وبه رُفات "الأنبا بيشوى" وصديقه رُفات "الأنبا بولا الطموهى".

كان "الأنبا بيشوى" أحد نُسًاك القرن الرابع الميلادى الذين عاشوا فى منطقة "وادى النطرون". وفى أعقاب إحدى غارات "البربر"، هرب إلى مكان بالقرب من مدينة "أنطونيوبوليس" ("مصر الوسطى") حيث تنيحَ فى بداية القرن الخامس الميلادى. وفى القرن التاسع الميلادى، أعيدَ رفاته إلى الدير الذى حَمَلَ اسمه.

وعلى الرغم من نُدرة المعلومات التاريخية، فلا شك أن دير "الأنبا بيشوى" ينتمى إلى أقدم المُنشآت الرهبانية الموجودة فى "وادى النطرون". لذا فمن المُؤكد أنه قد عانى من غارات "البربر" المُتعددة التى أدت إلى عمل تجديدات وإعادة بناء الكنائس والقلالى والمرافق، وفى القرن التاسع الميلادى، بُنيت الأسوار الأولى والبرج من أجل تأمين الدير. وباستثناء الترميم المُكتَّف للكنيسة والمبانى، الذى قام به البطريرك "بنيامين الثانى" (تنيحَ عام ١٣٣٩ م.)، البطرير فى القرون التالية سوى أقل القليل.

وكنيسة "الأنبا بيشوى"، الواقعة جنوبى السور القديم، بُنيت فى الغالب مع إعادة بناء الدير بعد الغارات التى وقعت بين عامى ٨٣٠ و ٨٤٩ م. وقد بُنيت، فى الأصل، على طراز "بازيليكى" به "خورس" عميق وهيكل مُلحقة به حجرات جانبية ضيقة. وتم توسيع الحجرة الجانبية الجنوبية، بعد ذلك، واستخدامها باعتبارها هيكلاً. وفى وقتٍ

لاحق، أضيفت كنيسة صغيرة، تحمل اسم القديس الفارس "أبسخيرون القليني"، بمُحاذاة الحائط الجنوبي، وبُنيت كنيسة صغيرة مُجاورة في الجانب الشمالي الشرقي تحمل، في الوقت الحالي، اسم البطريرك "بنيامين الثاني". وخلال أعمال الترميم التي تمّت في عهده، تمّ تغيير الأقبية والأسقف. والأبواب الشاهقة الارتفاع للهيكل الأوسط مُتميزة الشكل بما لها من نقوش جميلة محفورة على أضلافها (القرن الثاني عشر الميلادي). وفي عام ١٩٨٩ م.، اكتشفت جداريات ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي في الكنيسة الصغيرة لـ"الأنبا بنيامين"، ومن بينها يمكن تمييز صور لقديسين، وملائكة، و (بعض من) "الأربعة و العشرين قسيسًا"، يُمكن تمييز صور لقديسين، وملائكة، و (بعض من) "الأربعة و العشرين قسيسًا"،

وابتداءً من القرن السابع عشر الميلادى، كرَّرَ الزوَّار الغربيون ذكرَ أن عدد الرُهبان الذين يعيشون فى الدير كان آخذًا فى التضاؤل. غير أنه أصبح، اليوم، مُجتمعًا رهبانيًا مُزدهرًا وواحدًا من أكثر الأديرة التى يتم التردد عليها. وقبل رسامته بطريركًا، كان قداسة "الأنبا شنودة الثالث" أحدَ رُهبانه وبُنى مقرِّ بابوى خارج الأسوار القديمة. وأقيمت به مزرعة كبيرة بها قسمٌ لتربية الماشية وحدائق.

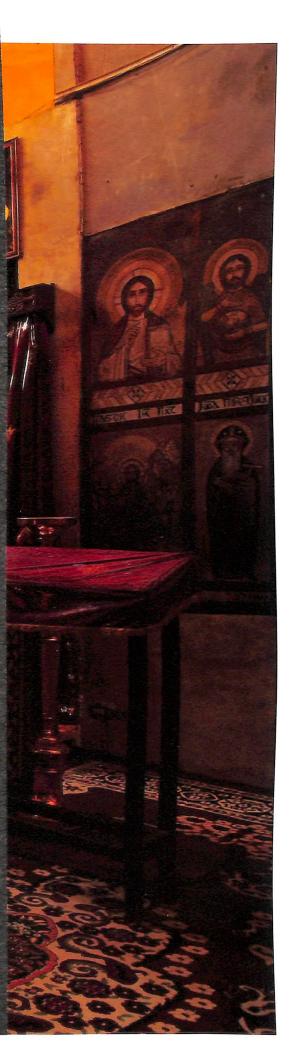



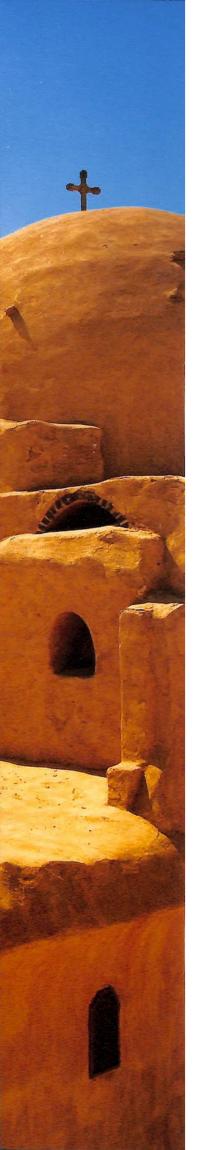

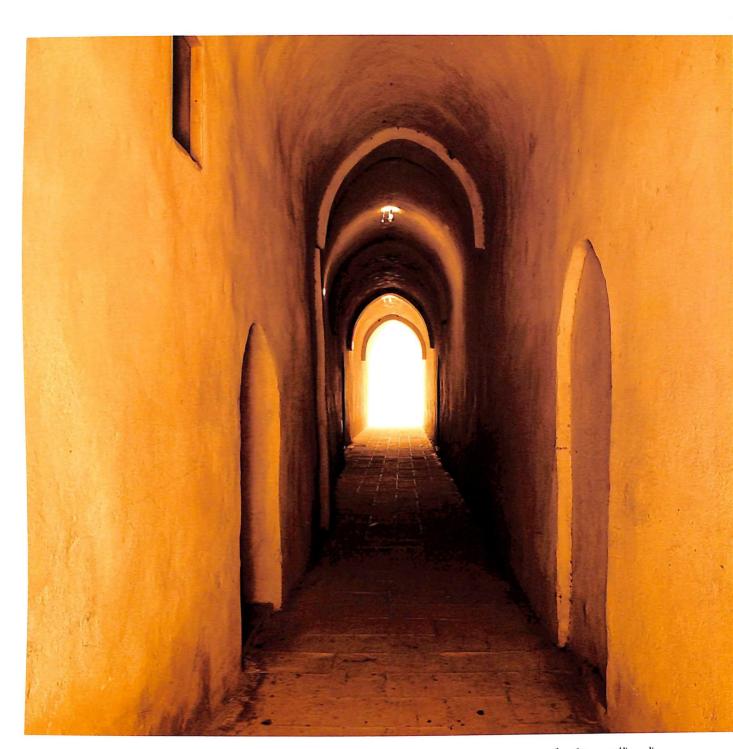

الممر المُؤدى من كنيسة "الأنبا بيشوى" إلى حجرة الطعام القديمة الموجودة شرق الكنيسة.

كنائس الدير القديمة والحديثة.





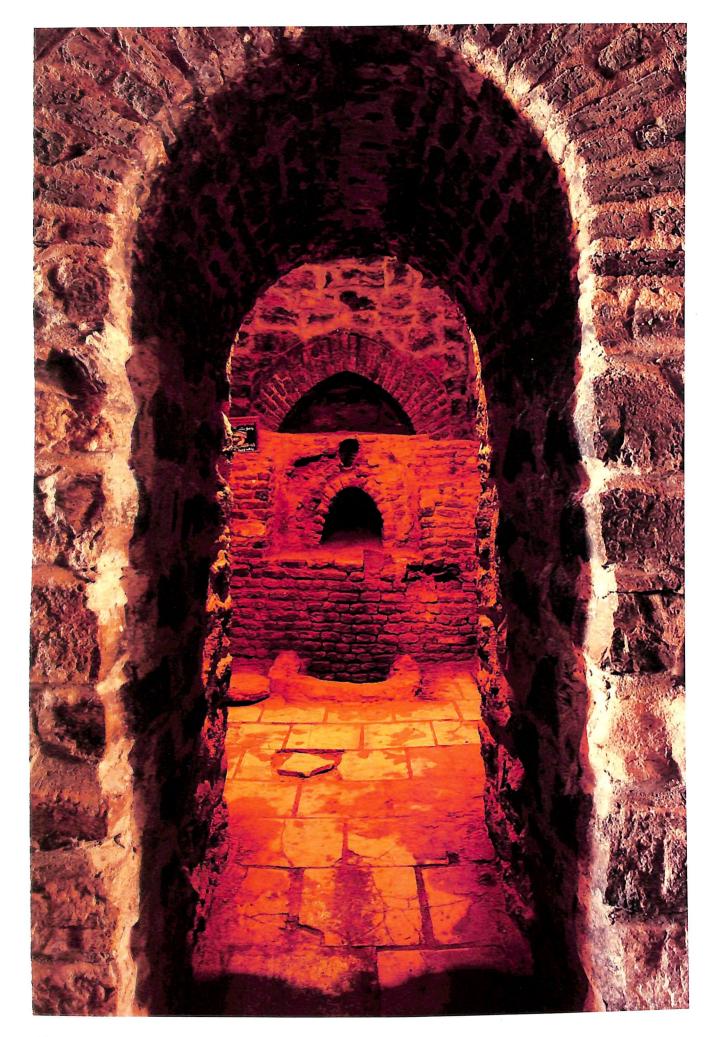

### الصورة المُقابلة:

الحصن والجسر
المتحرّك. ويُعدُ أكبر
وأفضل برج بـ"وادى
النطرون". وتاريخ البناء
يتراوحُ ما بين القرنين
الحادى والثالث عشر
الميلاديين.

إلى اليسار: البئر الموجودة فى الحصن.



# دير "الأنبا مقار"

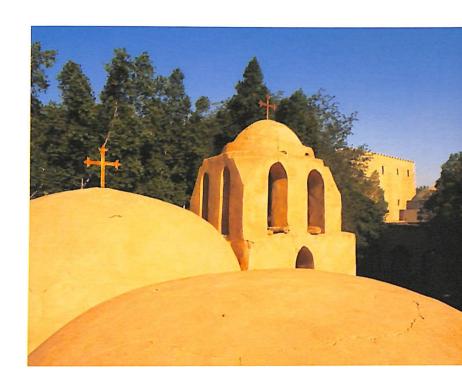

كنيسة التسعة والأربعين شهيدًا التى أعاد بناءها المعلم "إبراهيم الجوهرى" في القرن الثامن عشر الميلادى، ويظهر الحصن في الخلفية. وكان "إبراهيم الجوهرى" (توفى عام "يوسف الجوهرى" ودُفن في منطقة "مصر القديمة".

#### الصورة المُقابلة:

مدفن التسعة والأربعين شهيدًا، وهم رُهبانٌ قَيُلوا إبَّان الغارة الثالثة التي شنَّها ''البربر'' على أديرة ''وادى النطرون'' فى عام 333م.

كان "الأنبا مقار" (عاش ما بين نحو عامى " " مؤسس الدير أحد مر) مؤسس الدير أحد أوائل النُسَاك في منطقة "وادى النطرون". وتحكى سيرة حياته أن ملاكًا، من طائفة "الشاروبيم"، أخذه من يده وأراه المكان الذي يجب أن يبنى فيه "قلالى" وكنيسة. وهذا الموقع قريب بالتأكيد من الدير الحالى لا"الأنبا مقار".

ويشهدُ كتاب "تاريخ البطاركة" على أهمية الدور الذي لعبه الدير في الشئون الكنسية؛ كانتخاب ورسامة البطاركة، حتى القرن الرابع عشر الميلادي، عندما بدأت الحياة الرهبانية في الاضمحلال في "وادى النظرون". فوفقًا للتقليد، كان البطريرك الجديد يُقيمُ أولَ قُدَّاسِ له في كنيسة "الأنبا مقار"، ويعتكفُ في الدير فترة "الصوم الكبير" ""، ويقومُ فيه بعمل الدير فترة "المقدّسة "" وأكثرُ من ثلاثين بطريركًا كانوا من رُهبان هذا الدير.

وشَهِدَ رُهبانُ الدير أحداثًا تاريخية مُشابهة لتلك التي مرّت بها أديرة ''وادى النطرون'' الأخرى من هدم، وتجديد، وإعادة بناء وتأمينٍ للأبنية. والكنيسة الرئيسية، التي تحملُ اسم ''الأنبا مقار''، هي الجزء

الوحيد المُتبقى من مُجمَّع الكنائس الكبير الذى كان موجودًا ذات يوم. وكانت هناك أربعة هياكل لكلٍ منها "صحنٌ"، بينما ضمَّ اثنان منها أيضًا ممرات جانبية. وكان هذا البناء غير العادى نِتاجَ تاريخٍ معماري مُعقد استمرَ على مدى عدةٍ قرونِ.

وتتكوَّن الكنيسة حاليًا من ثلاثة هياكل أمامها حجرتان مُستطيلتا الشكل تمتدان بعرض الكنيسة، و'الخورس'' و'صحن'' الكنيسة. والهيكل الواقع في أقصى الشمال (كان يطلقُ عليه فيما مضى اسم القديس ''مرقس''، وأصبح اليوم يحملُ اسم القديس ''يوحنا المعمدان'') بُنى في القرن الثاني عشر الميلادي وزُيِّنَ في ذات الوقت برسومات لقديسين في وضع الوقوف وموضوعات من ''الكتاب المُقدَّس'' بعهديه ''القديم'' و''الجديد''. ويحملُ الهيكل المُجاور اسم ''الأنبا مقار''، ولكنه يشتهرُ باسم هيكل البطريرك ''بنيامين'' الذي قام بترميم الكنيسة في القرن السابع الميلادي. والجداريات، التي لا تزال الكنيسة تحتفظُ بها ، رُسِمَت في القرن التاسع الميلادي ويظهرُ فيها ''المسيخ'' جالسًا على العرش ورُسله، وقديسون فرسان، و''الأربعة والعشرون قسيسًا'' المذكورون في ''سفر الرؤيا''''، ومناظر من ''العهد الجديد'' مرسومة على ''بطن عقد (Soffit)'' المدخل. وفي القرن التاسع عشر الميلادي، من ''العهد الجديد'' مرسومة على ''بطن عقد (Soffit)'' المدخل. وفي القرن التاسع عشر الميلادي، المقالين الشماليين من الانهيار؛ بينما تمَّ تفكيك ما تبقي من ''صحون'' الكنيسة. والهيكل الجنوبي الحالي، الذي يحملُ اسم ''الفتية الثلاثة في أتون النار''، أعيدَ بناؤه في العصور الحديثة.

وفى عام ١٩٦٩ م.، سَكَنت مجموعةٌ من الرُهبان الدير، الذى كان شبه مهجورٍ فى ذلك الوقت، تحت القيادة الروحية للأب "متى المسكين" الذى توفى عام ٢٠٠٦م. وتمَّ القيام بمشروع شامل لترميم وتحديث الأبنية الرهبانية والكنائس. فضلاً عن إقامة مطبعة وأنشطة زراعية رائدة أسفرت عن نشأة مزرعة كبيرة.









الكاهن الأعظم "هارون" (إلى اليمين) وأخره "موسى" وهو يتلقًى "لوحَى الشريعة" (الجزء الشرقى من القُبّة ثمانية "المسيح" باسفل وهو مخاط بوالدته القديس محاط بوالدته القديس "يوحنا المعمدان" وهما يتضرعان من أجل خلاص الجنس البشرى (Deesis).

#### الصورة المُقابلة:

كنيسة "الأنبا مقار"،
هيكل القديس "مرقس"
سابقًا و"يوحنا المعمدان"
حاليًا: الْقَبَّة (التي أُعيدَ
بناؤها في بداية القرن
العشرين) وبها رسوماتّ،
ترجعُ إلى القرن الثاني
عشر الميلادي، على
أضلاعِها الثمانية.

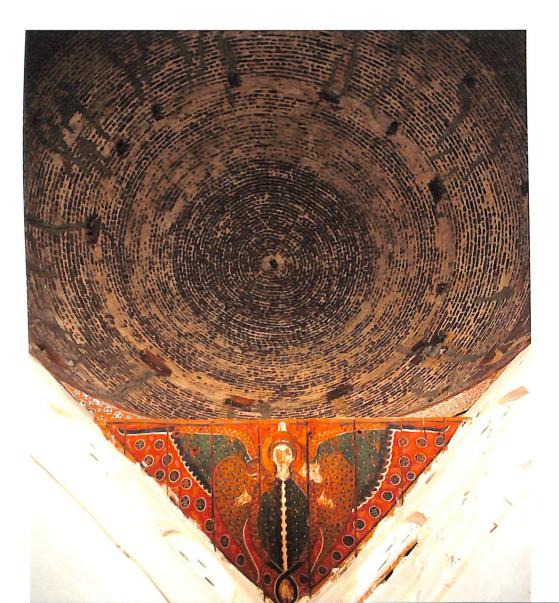

أحد الملائكة من طائفة "السير افيم" مرسوم على مُثَلَّث القَبَّة الرُكني للهيكل الأوسط الذي يحمل اسم "الأنبا مقار" ويشتهر باسم البطريرك "بنيامين".



كنيسة "الأنبا مقار" و هيكل "الأنبا بنيامين". رسومات على الحائط الغربى يظهر فيها "المسيخ" جالسًا على العرش بصحبة رئيسى الملائكة "ميخانيل" و"غبريال" والرسُل.

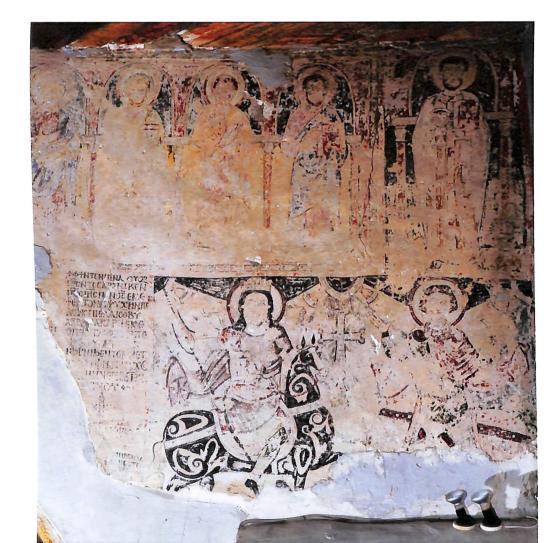

الجزء الشمالى من الحائط الغربى و عليه رسو مات للرُسُل و (فى أقصى اليمين) القديس "إستيفانوس". ويظهرُ بأسفل القديسان الفار سان "كلو ديوس" و "مينا".

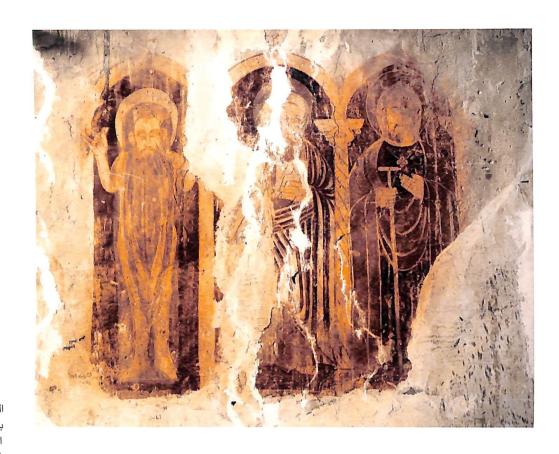

الركن الجنوبي الغربي وتظهرُ به جدارية للقديس "يوحنا المعمدان" وأحد "القساوسة الأربعة والعشرين".



سخا

# كنيسة القديسة ١٥٥ العذراء مريم،



حجرٌ عليه أثرُ قدم يُعتقدُ أنه أثرُ قدم الطفل "يسوع". وقد التُقطت هذه الصورة في إحدى المناسبات النادرة التي يُفتحُ فيها الصندوق الأحاحي

مدينة "سخا" على بُعد نحو ١٣٠ كم شمال مدينة "القاهرة" في "دلتا" وادي "النيل". وتُعرَفُ "سخا" بأنها إحدى مناطق "الدلتا" التي نالت بركة "العائلة المُقدِّسة" عندما وطأ "المسيخ" حجرًا بقدمه؛ فتَدَّفقت منه المياه بغزارةٍ، بينما تركت قدمه أثرًا في الحجر. ويذكرُ القس القبطي "أبو المكارم" والمؤرخ "أبو صالح الأرمني" أن الناس كانوا يأتون ليضعوا الزيت على أثر القدم ويعتبرون أنهم نالوا البركة بهذه الطريقة. وخوفًا من أن يتَعرَّض الحجر إلى السرقة، تمَّ إخفاؤه في دير "بي خا إيسوس""". ويعتقدُ بعض الباحثين أن كلمة "بخا" تحوَّرت إلى "سخا".

وفى شهر أبريل من عام ١٩٨٤ م. كان عُمَّال شبكة المجارى يحفرون بالقرب من كنيسة القديسة "العذراء"؛ فعثروا على حجرٍ عليه أثرُ قدم طفل. ويعتقدُ أهالى مدينة "سخا" من "الأقباط" أنه أثر قدم الطفل "يسوع". ويُعرضُ الحجر الآن فى الكنيسة فى صندوقٍ زُجاجى يلمسه الزوَّار ليتباركوا به. وفى ٢٤ من شهر "بشنس" القبطي، المُوافق ١ من شهر يونية، ذكرى مجىء "العائلة المُقدَّسة" إلى أرض "مصر"، يحملُ القساوسة الحجر فى موكب كنسى احتفالى ويطوفون به فى أرجاء الكنيسة.

وكنيسة القديسة "العذراء مريم" حديثة البناء، وبها ثلاث قباب تعلو الهياكل الموجودة في الجزء الشرقى منها. والحجاب ١٦١ الخشبي للهيكل الأوسط، الذي يحملُ اسم "العذراء"، به لوح مُطعَّمٌ من الخشب يرجعُ إلى عام ١٨٧٢ م. (١٥٨٧ ش.).

صورة للكنيسة من الخارج يظهرُ فيها برج الجرس والقباب



صورة كنيسة القديسة "العذراء مريم" من الداخل.



سيناع

# دير ٥٠سانت كاترين،

كتبت التعليق الناشرة "كارولين لودويج" تصوير "أرنولد دى لوكا"

الإمبراطور البيزنطى "جوستينيان" (٥٢٧ – ٥٦٥ م.) دير "سانت كاترين"، عند سفح جبل "موسى" بصحراء "سيناء"، في القرن السادس الميلادي. ويُعدُ الدير أحد أوائل الأديرة المسيحية البعيدة، وأقدمَها من حيث استمرار استخدامها من أجل الغرض الأصلى الذي يقف وراء بنائِها.

وكانت مجموعة من النُسَاك قد استقرت عند سفح الجبل، في القرن الرابع الميلادي، في المكان الذي اعتقدوا أن به "العُليقة المُحترقة (The burning bush)" الأصلية، الأمر الذي أقنعهم بأنهم قد عثروا على جبل "سيناء" المذكور في "الكتاب المُقدَّس". وبني الرُهبانُ كنيسة بالقرب من "العُليقة" وحصنًا يحتمون به عند وقوع هجماتٍ قَبَليَّة. وبُني الدير حول هذه المُنشآت، واحتفظ منذ إنشائه بـ"العقيدة الأرثوذكسية الشرقية" وثقافتها.

وارتبط الدير بالقديسة "كاترين السكندرية" منذ القرن التاسع الميلادى. ويُحكى أن جسد القديسة "كاترين" حملته الملائكة، بعد موتِها، ونقلته إلى قمة جبل "سيناء" (أو إلى جبل "كاترينا" المُجاور، وفقًا لرواية رُهبان "سيناء")، حيث تمَّ العثور عليه في نحو عام ٨٠٠ م. وذاع صيت القديسة، أخيرًا، في سائر أنحاء "أوروبا"؛ الأمر الذي عاد على الدير بالشهرة والمال وجلب إليه الزوَّار. وفي القرن الثاني عشر الميلادي، نقل الرُهبان رُفاتها إلى الكنيسة، وأُطلِق اسمُها على الدير.

وتُعدُ مكتبة الدير ومجموعة أيقوناتهِ من أهم ثرواتهِ في الوقت الحالى. ويضمُ الدير أكثرَ من ألفي أيقونة، يُقالُ أنها أكبر وأقدم مجموعة في العالم. بينما تحتوى مكتبته على أكثر من خمسة آلاف مخطوطٍ أثرى وكتاباتٍ باثنتي عشرة لغة على الأقل، وأكثر من خمسة آلاف كتاب من أوائل الكتب المطبوعة.

وتبقى كنيسة "سانت كاترين" أهم بناءٍ فى الدير. ويفصلُ صفّان من أعمدة الجرانيت بين "صحن" الكنيسة والممرات الجانبية، وتُحيطُ تسعُ كنائسَ صغيرةٍ بالكنيسة الرئيسية المبنية على الطراز "البازيليكى" التى تتدلى منها الثريات الفضية والأيقونات الذهبية. وتُزَيِّن "جنية" الهيكل لوحة جميلة من "الفُسيفساء" لمشهد "تجلى المسيح"ا". ويفصلُ "جنية" الهيكل عن "صحن" الكنيسة "حاملُ أيقونات" من القرن الثامن عشر الميلادى عليه أيقونات كبيرة ل"المسيح"، و"العذراء"، و"يوحنا المعمدان"، والقديسة "كاترين" تُحيطُ بِها أيقونات أصغرُ حجمًا ومشغو لات خشبية مُذهبة منحوتة. وتوجدُ، خلف "جنية" الهيكل، كنيسة "العليقة المُحترقة" الصغيرة التى يُزينها البلاط "الدمشقى" والمشغو لات الفضية، وتوجدُ بها لوحة فضية تُوضح مكان "العُليقة" الأصلى. وفي الناحية الأخرى من الحائط، خارج الكنيسة، توجدُ شُجيرةٌ حيَّة يقولُ الرُهبان أنها "العُليقة المُحترقة" ذاتها، التى أُعيدت زراعتها في القرن العاشر الميلادي بعد أن بُنبت الكنيسة فو قها.

بنى الإمبر اطور البيز نطى
"چوستينيان" الدير
الحصين والكنيسة فى عام
٥٣٧ م. ولم يُطلق على
الدير اسم العذراء الشهيدة
"سانت كاترين" قبل
القرن العاشر الميلادى.

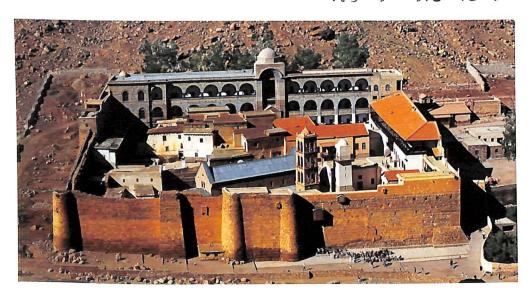

تُعدُ كنيسة "سانت كاترين"، المبنية على الطراز "البازيليكي"، نمو ذجًا رائعًا لا"معمار الكنيسة اليونانية"، وقد بُنيت في القرن السادس الميلادي, ويفصلُ "حامل الأيقونات"، الذي يرجعُ إلى القرن الثامن عشر الميلادي، "جنية" الهيكل عن "صحن" الكنيسة, ورُفات القديسة "كاترين" محفوظ في الكنيسة في "وعاء ذخائر مُقدِّسةٍ"







أهمُ مخطوطٍ في مكتبة الدير: "الإنجيل" المُترجم إلى "اللغة السُريانية" ويرجعُ إلى القرن الخامس الميلادي.

#### الصورة المُقابلة:

القديسة "كاترين" يحمله ملاكان إلى قمة الجبل.

الكنائس الصغيرة، التى تحمل أسماء قديسين مُنتوَّ عين، تُحيطُ بالكنيسة الرئيسية، وتحملُ أولُ كنيسة، إلى اليسار، اسم القديسة "مارينا".

The contract of the contract o

وفى أيقونة أخرى، يتلقى
"موسى" "لوحَىّ الشريعة"
على قمة جبل "سيناء"، بينما
يسجدُ بأسفل الأيقونة أمام
"الغُليقة المُحترقة" التى تظهرُ
"العذراء" والطفل بداخلها.
وتُعاينُ القديسة "كاترين"
المشهد من الجانب.



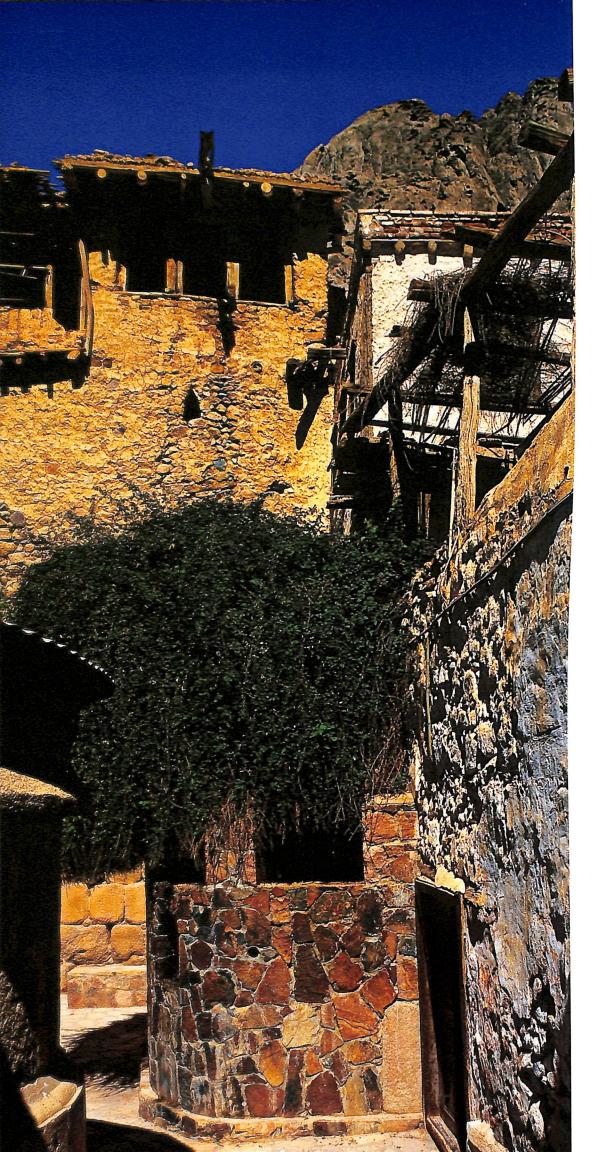

إلى اليمين: كنيسة "العُليقة المُحترقة" مُغطاة من الداخل بالبلاط من الداخل بالبلاط 

"الدمشقى" اللامع 
ذى الألوان الزرقاء 
والبيضاء تُزَيِّنها أيقوناتٌ 
نفيسة ومشغولات فضية 
مُقدَّسة. وتُوضحُ لوحةٌ 
فضية الموقع الأصلى 
الذى يُعتقدُ أن "الغليقة" 
كانت مزروعةً فيه.

## إلى اليسار:

إلى ، يسر. خارج الكنيسة الرئيسية، فى المنطقة الموجودة خلف كنيسة "العُليقة المُحترقة"، توجدُ "عُليقة" يحيط بها سورٌ عالٍ من الحجارة. ومن المُعَّتقد أن هذا هو المكان الذي وقف فيه "موسى".

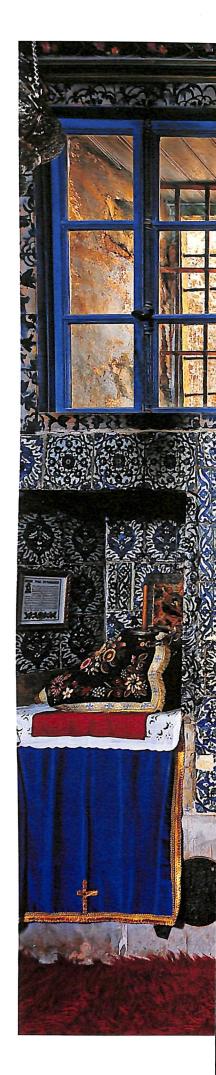

## مصر القديمة كنيسة القديس ''مر قريوس'' (''أبو سيفين'') 1.7 مدفن "إبراهيم" و"جرجس الجوهري" 1.1 كنيسة القديسَين "سرجيوس" و"باكوس" ("أبو سرجة") 11. الكنيسة "المُعَلَّقة" 112 كنيسة القديسة "بربارة" 177 كنيسة "مار جرجس" للروم الأرثوذكس 175 كنيسة ''مريم النائمة' للروم الأرثوذكس (''كنيسة النياحة'') 177 قصر الدوبارة الكنيسة القبطية الإنجيلية 14. رمسيس كاتدر ائية القديس "غريغوريوس المستنير" للأرمن الأرثوذكس 177 الموسكي كنيسة "الإصعاد" للفرنسيسكان (مركز الفرنسيسكان للدراسات الشرقية) 175 حارة زويلة كنيسة القديسة "العذراء" 177 فم الخليج کنیسة ''مار مینا'' 1 2 2 كاتدر ائية القديس "مرقس" للكاثوليك الفدّالة كنيسة ''العائلة المُقدَّسة' اللّباء اليسو عيين 108 الكنيسة القبطية الإنجيلية 101

الزيتون كنيسة القديسة "العذراء" 17. المطرية كنيسة "العائلة المُقدَّسة" للآباء اليسوعيين 175 شجرة "العائلة المُقدُّسة" ("شجرة مريم") トラス مصر الجديدة (٥٠ هليوبوليس٠٠) كنيسة القديس "كيرلس" للكاثوليك الملكانيين 14. كنسة "سدتنا" 145 الأزبكية كاتدر ائية القديس ''مرقس' الرسول القديمة (''الكاتدر ائية المرقسية') 144 العتاسية "الأنبا رويس" ("الخندق") 117 كنيسة القديس 'أثناسيوس الرسولي" 117 كاتدر ائية القديس "مرقس" الرسول 115 كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى" 117 كنيسة ''القديسة العذراء مريم والأنبا رويس" 114 كنيسة "الأنبا رويس" 111 مزار القديس "مرقس" الرسول ١٨٨ كنيسة ''القديس بطرس والقديس بولس" (''الكنيسة البطرسية") 19. المُقَطِّم كاتدر ائية "القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الخرَّان" 194 المعادي

كنيسة القديسة "العذراء" ("العذراء العدوية")

191

## كنيسة القديس ومرقريوس، (دوأبو سيفين،)

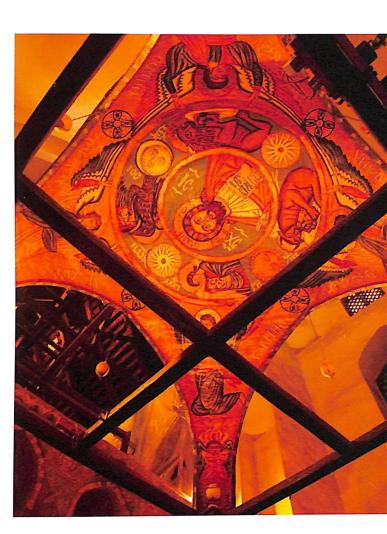

"مظلَّة" المذبح الرئيسى من الداخل (ترجعُ إلى القرن الداخل ورسمها الفان "يوحنا الأرمنى"). ويظهرُ فيها "المسيح" مُحاطا بـ"الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" في دائرة تحملُها الملائكة.

كنيسة القديس "مرقريوس" ("أبو سيفين") جزءًا من مجموعة تتكوَّن من ثلاث كنائس ودير للراهبات تحملُ كلها اسم القديس. والقديس "مرقريوس"، الشهير ب"أبو سيفين"، كان قائدًا في جيش الإمبراطور "ديكيوس" (٢٤٩ – ٢٥١ م.). وفي عشية إحدى المعارك الحربية المُهمة، تلقَّى من ملاك سيفة الثاني، وفي اليوم التالي قهر الأعداء. وقد رفض، بوصفه مسيحيًا، تقديم القرابين للآلهة الوثنية؛ فتمَّ تعذيبه وقطع رأسه. وفي القرن الرابع الميلادي، ظهرَ بصورةٍ مُعجزية في ميدان المعركة، تلبية لصلوات القديس "باسيليوس الكبير"؛ ليُخلص "المسيحيين" من الإمبراطور "چوليان المُرتد" (توفي عام ٣٦٣ م.) الذي أرادَ إعادة "الإمبراطورية الرومانية" لعبادة الأوثان. ويُعدُ القديس الي الله القديسين المُقرَّبين الله الله الميراطور "جوليان"، وتُصوِّره الرسومات عادةً وهو يمتطي صهوة جوادٍ ويقتلُ الإمبراطور "چوليان".

وهذه الكنيسة، التى بُنيت تكريمًا له، ربما ترجعُ إلى القرن السادس الميلادى، وهى على الطراز "البازيليكي" وبها ممرّ للعودة و"جنية" هيكل كبيرة وحجرات جانبية ورُبما شُرفات. وقد أُضيفَ إليها "خورس" فيما بعد. وفى عهد البطريرك "آبرام بن زرعة" (تنيحَ عام ٩٧٨ م.)، هُدمت الكنيسة وتحوّلت إلى مخزن لقصب السُكر. وسُمِحَ للبطريرك بإعادة بناء الكنيسة كمُكافأة بعد مُعجزة "جبل المُقطّم" التى برهنت للخليفة على أن الإيمان يُمكنُ أن يُحرّكَ جبل "المُقطّم".

وعندما رمم "الأنبا آبرام بن زرعة" الكنيسة، حلَّت الدعائم محل أعمدة "الصحن" وأُعيد بناء الشُرفات أو تمَّت إضافتها . وخلال موجة شغب وقعت عام ١١٦٨ م. تَعَرَّضت الكنيسة للنهب واحترقت اجزاء كبيرة منها. وبدأت أعمال الترميم بعد ذلك بوقت قصير، وأُعيد افتتاح الكنيسة رسميًا في عام ١١٧٥ م. وفي هذه المرحلة، كانت قُبَّة الهيكل الحالي وأنصاف قباب "صحن" الكنيسة

قد بُنيتا. وقللت أنصاف القباب من عرض "صحن" الكنيسة وبالتالى من عرض السقف الخشبى كذلك. ويذكر كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" (فى نحو القرن الثانى عشر الميلادى) أن المُتبرَّ عين من العائلات القبطية الثرية تبرعوا بالمال من أجل البناء والأثاث. وفى هذا الوقت، أُعيدَ بناء ثلاث كنائسَ صغيرةٍ تقعُ شمال الكنيسة الرئيسية يُمكن الوصول إليها عن طريق فناء صغير "١٥.

ويحملُ سردابٌ صغير، يقعُ في الممر الشمالي، اسم القديس 'برسوم العريان'' الذي سكنَ في هذا المكان لأكثر من عشرين عامًا بصُحبةِ ثعبانٍ خطير. ولأن السُكني في الكنائس كانت ممنوعة، فقد ألقت السلطات القبض عليه وأرسلته إلى دير بالقرب من مدينة ''حلوان''، حيث تنيحَ في عام ١٣١٧ م. وتُعدُ كنيسة القديس ''مر قريوس'' واحدةً من أهم كنائس مدينة ''القاهرة''. وابتداءً من منتصف القرن الثاني عشر الميلادي وحتى نحو عام ٢٠٠١م. سكنَ البطاركة بالتناوب، وأحيانًا في نفس الوقت، في الكنيسة ''المُعلَّقة'' وكنيسة القديس 'مرقريوس'' التي دُفن فيها اثنان من بطاركة القرن الثالث عشر الميلادي وكل بطاركة القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين تقريبًا. وتحتفظُ شُرفات الكنائس الصغيرة بجدارياتٍ تمَّ ترميمها في القرن الثاني عشر الميلادي. وتضمُ الكنيسة مجموعةً قيمة من الأيقونات ترجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادي وتمتدُ حتى عصرنا الحالي.

الهيكل الرئيسي. وتظهر، في الخلف، الدرجات المصنوعة من الرُخام لا السينترونوس" ومزيج من البلاط المُلوَّن، والجداريًات، واللوحات الخشبية المُثبَّتة في الحوائط التي رسمها "إبراهيم الناسخ" (في القرن الثامن عشر الميلادى: يظهرُ "المسيح" جالسًا على العرش في الوسط) و"أنسطاسي القدسي الرومي" (في القرن التاسع عشر الميلادى: "الاثنا عشر رسو لاً" و"المسيح" يحمله ملاكان).







#### إلى اليمين:

من يري. و حجاب الهيكل الأوسط بأعلاه صف من الأيقونات التي تُصوِّرُ الأعياد المسيحية. و"المسيح" و"مريم العذراء" مرسومان على العامودين المحيطين بمدخل الهيكل.

أيقونة القديس "مرقريوس" فى وضعه المُعتاد، و"وعاء ذخائر مُقدَّسة" (منتصف القرن الثامن عشر الميلادى).

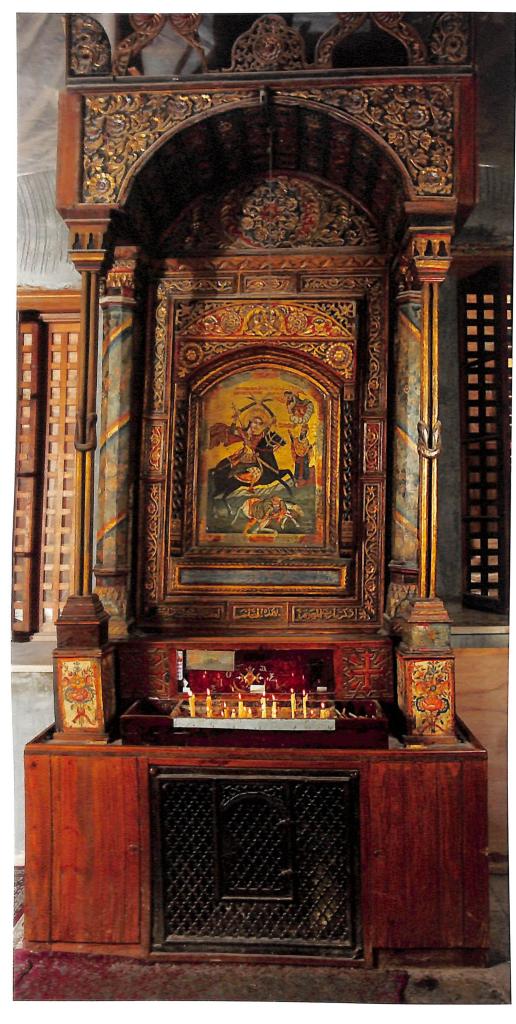



"الأربعة والعشرون قسيسًا"
المذكورون فى "سفر الرؤيا"
(من القرن الثالث عشر
الميلادى). والقساوسة، الذين
يُبخُرون بمباخر هم، ينتمون إلى
يُبنغُر على الدوام. وهم بمثابة
الله على الدوام. وهم بمثابة
شفعاء للجنس البشرى، ويرمز
البخور إلى صلوات القديسين.

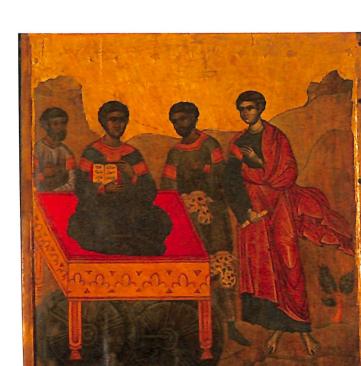

القديس ''فيلوبوس'' وهو يُهدى ''الخصى الحبشى'' الما الإيمان المسيحى (أع ٨: ٢٦ – ٣٩) (أيقونة من القرن الثالث عشر الميلادى). لا''المسيحية'' جعل من القديس الأوسل شماشا، القديس الذى رسمَه الدَّسُ ''المسيحية'' بلاد

#### القديس "شنودة رئيس المُتوحدين" (تنيخَ نحو

الصورة المقابلة:

الفيش سلوده ربيش المُتوحدين" (تنيخ نحو عام ٢٥٥ م.)، رئيسُ دير "الأبيا شنودة" (الدير مدينة "سوهاج"، وتلميذه وخَلفه "الأنبا ويصا" (رسم "أنسطاسي القُدسي الرومي" من القرن الميلادي).



#### مصر القديمة

## مدفن "إبراهيم" و"جرجس الجوهرى"

مدفن "إبراهيم" و"جرجس الجوهري"، الذي قام "المجلس الأعلى للآثار" بتجديده حديثًا تحت إشراف رئيسه، "د. زاهي حوَّاس"، بالقرب من كنيسة "مار جرجس" القبطية الأرثوذكسية بمنطقة "مصر القديمة". ويُعَدُ "إبراهيم الجوهري"، الذي توفي عام ١٧٩٥ م.، أحد أهم الشخصيات القبطية؛ فقد أسهم في قيام النهضة بـ"الكنيسة القبطية" في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد عينه المملوك "إبراهيم بك" في منصب "رئيس كتّاب" القطر المصري، الذي يُعادلُ حاليًا منصب "وزير المالية". واستغل "الجوهري" سلطته المالية والسياسية في الحكومة المصرية ونجح في ترميم العديد من الأديرة والكنائس. وبحكم منصبه، استطاع الحصول على التصريح ببناء كنائس جديدة. وكان أخوه "جرجس" (توفي عام ١٨١٠ م.) أيضًا موظفًا حكوميًا قبطيًا ذا نفوذٍ كبير شَهِدَ مولد "مصر الحديثة". وقد عَمِل مديرًا لا مصلحة الضرائب والمالية المصرية" في عهد كلَّ من "نابليون بونابرت" و"محمد على باشا". وقدَّمَ لا الكنيسة القبطية" خدمات جليلة وأكمل مسيرة أخيه "إبراهيم". ولو لا الأخوان "إبراهيم" و"جرجس الجوهري" لكان من المُحتمل ألا يبقي حال كنائس منطقة "مصر القديمة" على ما هو عليه اليوم.

والتصميم المعمارى البارع للمدفن يُغطيه سقف خشبى مُزخرف و"مشربية" رائعة الجمال. و"المنجلية (The lectern)" ذات شكل أخًاذ تُزيّنه التصميمات الهندسية. ويُوجدُ "شاهدُ قبرٍ" أسفل "المشربية" يعلوه صليب قبطى كُتبت أسفله، باللُغتين "القبطية" و"العربية"، أسماء "إبراهيم" و"جرجس الجوهرى" وتاريخ وفاتهما.

مدفن "إبر اهيم" و"جرجس الجو هرى": صورة من الخارج تظهرُ فيها "المشربية" و"شاهد القبر".

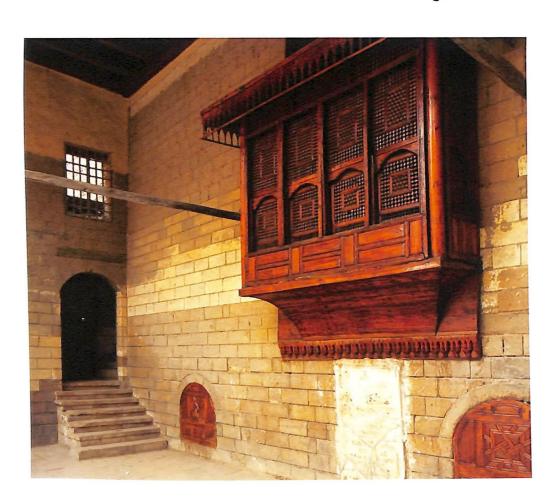

مدفن "إبر اهيم" و"جرجس الجو هر ى" من داخل التصميم المعمار ى البار ع.



## كنيسة القديسَين ‹‹سرجيوس، و‹‹باكوس، (‹‹أبو سرجة،،)

"أثناسيوس"، الذى كان يشغلَ منصب كاتب أوالى مصر فى عهد "عبد العزيز بن مروان" (٦٨٥ – ٢٠٥ م.)، كنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس" ("أبو سرجة") فى نهاية القرن السابع الميلادى. وقد جاء "أثناسيوس" من مدينة "الرها" بـ"سوريا" حيث استشهد القديس "سرجيوس" بعد أيام من استشهاد صديقه وزميله فى الجيش الرومانى "باكوس" ألى

وبنى "أثناسيوس" كنيسة على الطراز "البازيليكى" بها ممرّ غربى، و"جنية" هيكلٍ تُفضى إلى حُجرتين جانبيتين، وشُرفات تعلو الممرات الجانبية، والأعمدة الرُخامية (من بينها عامود من الجرانيت)، التى تفصل بين "صحن" الكنيسة والممرات الجانبية، ذات تيجانٍ أُعيدَ استخدامُها ترجعُ إلى نهاية الحِقبة الأثرية المُتأخرة. واحتاجت الكنيسة، على مر العصور، إلى ترميم وإعادة بناءٍ. وعلى الرغم من الحفاظ على التصميم الأصلى للكنيسة، بصفة عامة، لم يبق بالبناء سوى القليل من مُكوِّناتهِ الأصلية. وأصبحت الكنيسة تابعة للأسقفية في أعقاب تشيينها تقريبًا. وتمَّ انتخاب عددٍ من البطاركة فيها، ما بين القرنين السابع والثاني عشر الميلاديّين. ومن المُرجَّح أن بطاركة قد تمَّت رسامتهم أيضًا فيها، على الرغم من قلة الأدلة الواضحة التي تُثبتُ ذلك.

وأصبحت كنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس" مزارًا مُهمًا للسياحة الدينية. ويذكرُ التقليد أن سرداب الكنيسة كان أحد الأماكن التى احتمت بها "العائلة المُقدَّسة" قبل أن ترحل إلى "صعيد مصر" أو في طريق عودتها إلى "فلسطين". وترجعُ أقدمُ المصادر، التى تذكرُ هذه المحطة في رحلة "العائلة المُقدَّسة"، إلى القرن الثالث عشر أو الثالث عشر الميلادي. واعتبارًا من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، يذكرُ الزوَّار الغربيون أنهم زاروا هذا "المكان المُقدَّس (Locus Sanctus)". وكان المكان الذي أقامت فيه "العائلة المُقدَّسة"، بالنسبة إليهم، مصدر الجذب الرئيسي، بينما كثيرًا ما دُعيت الكنيسة ببساطة باسم "كنيسة المغارة"!". ويرجعُ معمار السرداب، على الأرجح، إلى هذه الحقبة. وحظى الآباء "الفرنسيسكان" (الذين كانوا يملكون بيتًا للضيافة بالقرب من كنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس") بامتياز إقامة الطقوس الدينية في السرداب ما بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر و"باكوس") الميلاديّين. وظلَّ السرداب مُغلقًا، لسنواتٍ عديدة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في منطقة "مصر القديمة"، التي أغرقته بالكامل. وبفضل أعمال "الشفط" ومشروع ترميم، تمَّ الانتهاء منه مؤخرًا، أصبحت زيارة هذا المزار المُحبب إلى النفوس مُمكنةً من جديد.

وأسفرَ مشروع الترميم عن مُفاجأة؛ فقد اكتُشِفَ جزءٌ من لوحةٍ جدارية، في "جنية" الهيكل الجنوبي، عليها "المسيح" جالسًا على العرش تُحيطُ به "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"، والشمس والقمر، ورئيسا الملائكة "ميخانيل" و"غبريال". ورُبما ترجعُ هذه الجدارية إلى نحو عام ١٢٠٠م.

لوحات خشبية ترجعُ الميلادى عليها نحت الميلادى عليها نحت لا الميلاد، والقديسين لا الميلاد، والقديسين و «نمار جرجس، و هذه اللوحات أضيفت إلى الأحجبة الحديثة للهيكلين الموجودين على جانبي حجاب الهيكل الأوسط الذى يرجعُ إمًا إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الميلادى.







داخل الكنيسة. الأعمدة الأحادية، التي تفصلُ "صحن" الكنيسة عن الممرات الجانبية، مصنوعة من الرُخام واحد مصنوع من الجرانيت الأحمر. ولا تزال رسومات القديسين، من القادة العسكريين، بالكاد تُرى على الأعمدة.





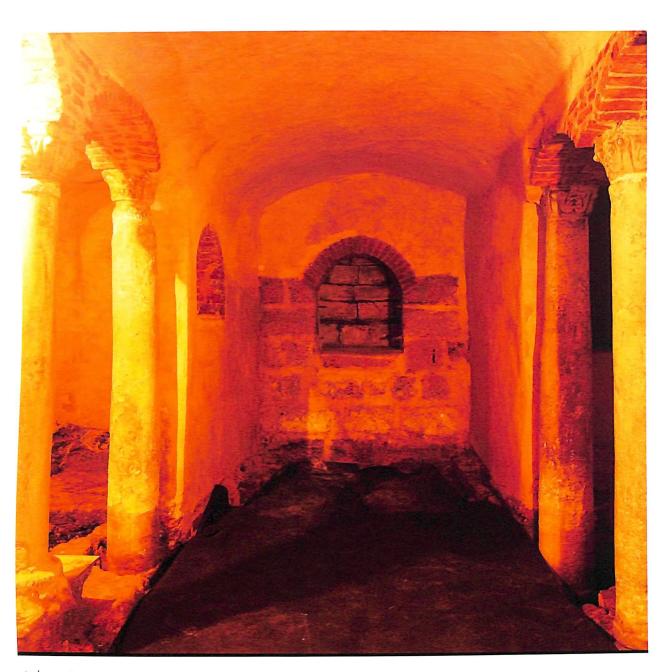

السرداب الموجود أسفل الهيكل الأوسط عبارة عن استراحة لا المقتَّسة". ويبدو الموقع مثل كنيسة صغيرة بها أعمدة تقسّمُ المكان إلى ثلاث ساحات، في الحوائط الشرقية والشمالية والجنوبية.



#### مصر القديمة

# الكنيسة (المُعلَّقة)

كنيسة القديسة "العذراء" على أطلال إحدى بوابات حصن "بابليون" الرومانى. و عُرفت الكنيسة باسم "المُعلَّقة" نسبة إلى موقعها الذى يعلو بقايا الحصن. ويُشير الزوَّار الغربيون، في "العصور الوسطى"، إلى الكنيسة باسم "الكنيسة ذات الدرجات" (نسبة إلى السُلَّم العالى المؤدى إلى المدخل) أو "كنيسة العامود". وترجعُ هذه التسمية إلى معجزة "تحريك جبل المُقطم"؛ فقد صامَ البطريرك "آبرام بن زرعة" (تنيحَ في عام ٩٧٨ م.)، قبل المُعجزة، ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ في الكنيسة "المُعلَّقة". وفي اليوم الثالث، ظهرت له السيدة "العذراء". وتذكرُ بعض المصادر أنها ظهرت له بالقرب من أحد أعمدة الكنيسة وأخبرته بما يفعل.

وموقع الكنيسة، فوق أطلال بوابة الحصن، يجعلُ من غير المُرجِّح أن تاريخ بنائِها سبق دخول "العرب" "مصر", ويبدو أن الكنيسة قد بُنيت، في الأصل، على الطراز "البازيليكي"، وبها "صحنّ"، وممرات جانبية تعلوها شُرفات، و"جنية" هيكل تفضى إلى حجراتٍ جانبية. كما بُنيت كنيسة صغيرة فوق برج يقعُ بالجانب الجنوبي الشرقي. وتتصلُ هذه الكنيسة بالكنيسة الرئيسية بواسطة صف من الأعمدة. وأضيف دورٌ علوى للكنيسة الصغيرة، في نحو عام ١١٠٠ م.؛ ليكون مقرًا للبطريرك. وباستثناء فترات التَّنَقُّل بين كنائس منطقة "الدلتا" أو كنائس المدينة الأخرى، كانت الكنيسة "المُعلَّقة" مقرًا للبطريرك اعتبارًا من عهد البطريرك "أبرام بن زرعة" وحتى نحو عام ١٣٠٠ م. ولعِبَت الكنيسة "المُعلَقة" دورًا مهمًا في الحياة الكنسية ما بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر الميلاديّين؟ حيث كانت مقرًا لانتخاب البطاركة ورسامتِهم ودفنِهم. كما كانت مقرًا لانعقاد المَجامع، وأحيانًا لإعداد سر "المَسحة المُقدَّسة".

ولم تنجُ الكنيسة، على مر العصور، من أعمال

السلب والنهب والهدم، الأمر الذى تَطَلَّب القيام بإصلاحات بها. غير أن عملية ترميم واسعة النطاق، تمَّت فى القرن التاسع عشر الميلادى، أدت إلى إحداث تغيرات جذرية فى الكنيسة؛ فقد أُعيدَ بناء أقصى الجهة الغربية منها وأُضيف فناء صغير إليها. وتَحَوَّل البناء، من الداخل، إلى كنيسة ذات ممرات أربعة، بينما اختفت الشُرفات. وتمَّ إغلاق صف الأعمدة المؤدى إلى الكنيسة الصغيرة، وتَحَوَّل إلى كنيسة جانبية تحمل اسم القديس الحبشى "تكلا هيمنوت" الذى عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى. وفى عام ١٩٩٢ م.، أدى زلزال إلى وقوع خسائر فادحة بالكنيسة، ولم تنته بعد آخر أعمال الترميم. وتضمُ الكنيسة العديد

من الثروات من بينها: المنبر المصنوع من الرُخام، وأحجبة الهيكل الخشبية المُتميزة، واللوحات الجدارية الموجودة بكنيسة القديس "تكلا هيمانوت"، والأيقونات، و"المظلات" التي تُتوِّجُ المذابح الثلاثة في الكنيسة الرئيسية.





قباب "مظلات" المذابح الثلاثة من الداخل (من المعتقد أنها ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادى). أربعة ملائكة يحملون شكلاً دائريًا لاالمسيح ضابط الكل".

الفناء ومدخل الكنيسة. والكنيسة بها سقف خشبى عوضًا عن القباب؛ فلم يسمح موقعها المُرتفع، فوق أطلال بوابة الحصن الروماني، ببناء قبابٍ لثقل وزنها.





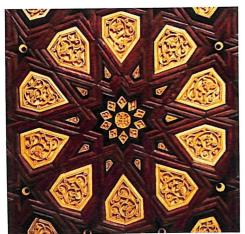

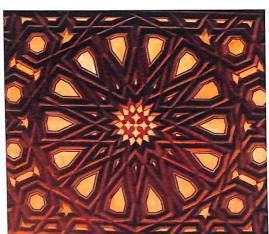

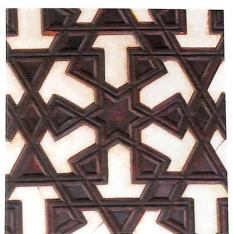

تفاصيل الأحجبة الخشبية الموجودة بالكنيسة. بأعلى: كل صليب، من هذه المجموعة، بداخلهِ نحتٌ من خشب الأبنوس، ويُحيطُ به إطارٌ من العاج. وبأسفل، إلى اليسار وفي الوسط، أشكالٌ هندسية دائرية (Rosette pattern) مصنوعة من خشب الأبنوس ومُطعَّمة بدقةٍ بالعاج أو العظام. وبأسفل، إلى اليمين، الخشب مُطعمّ بعاجٍ شفَّاف.



أيقونة القديس "مرقس"
الرسول، (من القرن الرابع
عشر الميلادى) الذى
يذكرُ التقليد أنه مؤسس
"الكنيسة القبطية"، فى
إطارٍ من القطع الخشبية
المنحوتة المُعاد استخدامها
التى ترجعُ إلى الفترة ما
بين القرنين الثانى عشر
والرابع عشر الميلاديّين.





كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" الصغيرة، جدارية لـ"الميلاد" (من القرن الثالث عشر الميلادي).

#### إلى اليسار:

قطعة من الرُخام، أُعيدَ استخدامُها في تزيين سُلَّم المنبر، ترجعُ إلى القرن السادس أو السابع الميلادي، عليها صليبان مُختلفان: إحدهما صليب "القيامة" (إلى اليمين)، وصليب مُحاطّ باكليلٍ تحت "مظلَّة".

#### فى الصورة المُقابلة:

الكنيسة من الداخل، والمنبر إلى اليسار. ويرجع تصميم المنبر، في الغالب، إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

#### فى الصفحة التالية:

الجزء الجنوبي من حصن "بابليون". وتؤدى البوابة، التي يعلو ها الصليب، إلى الكنيسة "المُعلَّقة"؛ وتوجدُ، إلى اليسار، اطلالُ برجٍ ومبنى "المتحف القبطي".

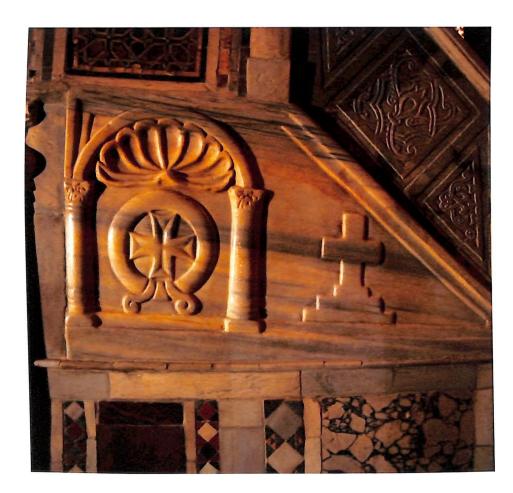







#### مصر القديمة

## كنيسة القديسة ‹‹بربارة،،

''أثناسيوس''''، كاتب الأمير ''عبد العزيز بن مروان'' (٦٨٥ – ٧٠٥ م.)، كنيسةً ثانية بمنطقة ''مصر القديمة''، عُرِفت باسم كنيسة القديسة ''بربارة''. وكثيرًا ما تُعتبرُ كنيسة القديسَين ''سرجيوس وباكوس'' وكنيسة القديسة ''بربارة'' ''كنيستين توأما'' أو ''كنيستين أختين''.

وتحملُ الكنيسة، في الأصل، اسم القديسَين الأخوين ''أباكير" و'نيوحنا" اللذين اشتهرا بمهارتِهما في الطب، واستُشهدا على يد ''الرومان" بسبب تمسكِهما بعقيدتهما المسيحية، وتحوَّلا إلى قديسَين تُشفى شفاعتهما من الأمراض. وعُثِرَ على أولِ ذكرٍ عن علاقة القديسة ''بربارة" بهذه الكنيسة في مخطوط لا'السنكسار القبطى"، يرجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادي، الذي يذكرُ أن رفات القديسة ''بربارة" محفوظ في كنيسة القديسة القديسة القديسة القديسة القديسة الميلادي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الكنيسة إحدى أهم كنائس مدبنة 'القاهرة".

وكانت ''بربارة'' ابنةً لنبيل روماني يُدعى ''ديسقوروس'' بنى برجًا له نافذتان حتى يُحافظ على سلامة ابنته ويضمن عدم اختلاطها بالأخرين. وعندما أضافت ''بربارة'' نافذةً ثالثة، إكرامًا لـ''الثالوث

المُقدَّس"، اكتشفَ والدها أنها اعتنقت "المسيحية"؛ فسلَّمها إلى القاضى. واستُشهدت القديسة "بربارة" مع القديسة "چوليانا" التى شَهِدَت عذاباتها وبكت، ثمَّ اقتيدت بدورِ ها إلى التعذيب والاستشهاد.

و بُنيت هذه الكنيسة على الطراز "البازيليكي"، شأنها في ذلك شأن كنيسة القديسَين "سرجيوس" و "باكوس"، وبها هيكل ثلاثي التقسيم ودور عُلوي به شُرفات. غير أن البناء لحقت به أضر ارٌ جسيمة على مر العصور، ونالت الإصلاحات والترميمات المُتتالية من تصميمهِ الأصلى. وفي بداية القرن العشرين، أعيدَ ترميم الكنيسة وتحديثها؛ وتمَّت إزالة حجاب "الخورس" والأحجبة التي تفصل بين أقسام النساء والرجال في "صحن" الكنيسة. و"الأيقونة المُستعرضة" الموجودة على حجاب "الخورس"، التي كانت تمتد ذات يوم بعرض "صحن" الكنيسة، والتي شمِلتها عمليات ترميم وتحديث تمَّت في القرن الثامن عشر الميلادي، مُعلقة الآن (على أربعة أجزاء) على الحائط الجنوبي للكنيسة. ويحتفظ الممر الشمالي بأيقونةٍ نفيسة لـ 'العذراء'' والطفل، ترجعُ إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وتُعرضُ بعض نفائس كنيسة القديسة "بربارة" حاليًا في "المتحف القبطي"، منها على سبيل المثال: بابٌ خشبي (يرجعُ إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي، عُثِرَ عليه بين حائطين خلال الترميمات الأخيرة) وحجاب هيكل خشبي فريد يرجعُ إلى القرن الحادى عشر الميلادى ''ا.

وتُوجدُ كنيسةٌ صغيرة، في أقصى الجهة الشمالية الشرقية، لا تزال تحمل اسم القديسين "أباكير" و"يوحنا".

الكنيسة من الداخل، وإلى اليسار، "إنبل" (منبر) من الرُخام يُشبه في التصميم ذلك الموجود في الكنيسة "المُعلَّقة" (يرجعُ التي نهاية القرن الثالث عشر الميلادي).



"الأبقونة المُستعرضة" التي ترجعُ إلى القرن الثامن عشر الميلادي وتتكوَّن من صور ستة عشر عيدًا، وكان مكانها الأصلى أعلى حجاب "الخورس" القديم. وتتوالى الأيقونات من أعلى، إلى جهة اليسار ، مو ضحة أعياد "البشارة"، و"الميلاد"، و"تقدمة المسيح للهيكل"، و"العماد"، و"غرس قانا الجليل"، و"التَجَلَّى"، و "إقامة لعازر"، و"الدخول إلى أورشليم"، و "العشاء الربَّاني"، و"الصلب"، و"النزول من على الصليب"، و"النزول إلى الجحيم"، و "المسيح يلتقي بإحدى "المريمات" في البُستان" (لا تلمسيني)، و"شك توما"، و"الصعود"، وعيد "العَنصرة".



# كنيسة ومار جرجس " للروم الأرثوذكس

كنيسة "مار جرجس" للروم الأرثوذكس فوق البرج الشمالي لبوابة النهر القديمة الخاصة بحصن "بابليون". وينسبُ المورخ العربي "ابن دقماق" (١٣٤٩ – ١٤٠٧ م.) ملكية الكنيسة إلى "الملكانيين" ويذكرُ ارتباطها بديرٍ للراهبات. بينما يذكرُ "المقريزي" (١٣٦٤ – ١٣٦٤ م.) وجود مقياس لنهر "النيل" (Nilometer) بجوار الدير. وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، يذكرُ "دانيال"، أسقف مدينة "سميرنا"، أن الكنيسة كانت تحت سيطرة "أقباط مصر"، ولكن يبدو أنهم لم يستولوا عليها على الإطلاق؛ حيث إن أعمال الترميم تمّت بها في عهد "يواقيم"، بطريرك "الإسكندرية" الملكاني (١٤٨٧ - ١٥٦٧ م.). ويذكرُ الأب "جوهان قانسلبن"، في عام ١٦٧٢ م.، أن دير راهبات "مار جرجس" كان مأهولاً بـ"راهبات الروم الأرثوذكس". وخلال عام ١٨٨٢ م.، الذي اتّسمَ بالفوضي، تعرّضت الكنيسة للنهب. وبعد الحريق المُروَّع، الذي وقعَ في ٤ أغسطس ١٩٠٣ م.، أعيدَ بناء الكنيسة، وفي ١ نوڤمبر ١٩٠٩ م.، دشّنها "فوتيوس"، بطريرك "الإسكندرية" الملكاني.

وتؤدى مجموعة سلالم إلى مدخل الكنيسة الذى يقعُ فى جهة الشمال. وكنيسة "مار جرجس" الحالية عبارة عن مبنى مُستدير تعلوه قبّة (Rotunda) ترتكزُ على صف من الأعمدة الموجودة داخل البناء. ويقعُ المذبح فى الجهة الشرقية للكنيسة. وتُزيّنُ "حامل الأيقونات" أيقونات القديسة "العذراء"، و"القيامة"، و"المسيح". ومن غير المعروف إلى أى مدى يقترب التصميم الحديث للبناء من التصميم الأصلى، أو إن كان حتى يمثُ إليه بصلة. ومن الشائع أن "مار جرجس" سُجِنَ بالقرب من الكنيسة الرئيسية حيث استُشهِدَ. والكنيسة الصغيرة التى تُعرفُ باسم "مريم النائمة للروم الأرثوذكس" موجودة فى "مقابر الروم الأرثوذكس" الواقعة شمال كنيسة "مار جرجس". وتوجدُ مغارة صغيرة وبئر"، على يسار الهيكل، يُعتقدُ أن "العائلة المُقدَّسة" قد مَكَثَت بها فى طريق عودتِها إلى "أورشليم".

كنيسة "مار جرجس" للروم الأرثونكس، وبها "حامل الايقونات" الذي تُزينه أيقونات "المسيح"، والقديسة "العذراء".

> منظرٌ خارجی، من الشرق إلی الغرب، لكنيسة ''مار جرجس'' للروم الأرثوذكس التی بُنیت فوق أحد أبراج الحصن الرومانی.

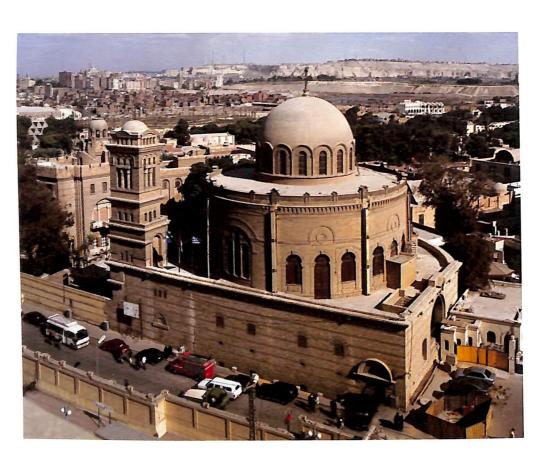



# كنيسة ومريم النائمة "للروم الأرثوذكس

مُدُّم الكنيسة الصغيرة الموجودة خلف "مقابر الروم الأرثوذكس" من جهة الشمال، بالقرب من كنيسة "مار جرجس" بمنطقة "مصر القديمة"، تحملُ اسم "العذراء مريم". واسم الكنيسة الرسمى، "كنيسة نياحة العذراء مريم"، يحكى قصة الاعتقاد بأن "العذراء مريم" ذهبت ببساطة لتنام، وأن جسدها لم ير قط فسادًا في قبرِها، و من المفترض، أنه أصعِدَ مُباشرةً إلى السماء. وكانت تلك عقيدة الطوائف المسيحية الأولى.

أربعة صُلبان تُزَيِّنُ

الأرثوذكس".

واجهة الكنيسَّة التي تُحيطُ بها "مقابر الروم

وأيدت كلّ من الكنيستين "الكاثوليكية" و"الأرثوذكسية" هذا التقليد على الرغم من أنه لم يُذكَرُ في "الأناجيل". وخلال القرن السادس الميلادي، بدأت "الكنيسة الشرقية" في الاحتفال بعيد "نياحة العذراء". وفي الوقت الذي أطلقت فيه "الكنائس الغربية" على المناسبة اسم عيد "إصعاد جسد السيدة العذراء"، اعتبرت "الكنائس الأرثوذكسية" أن "العذراء" ذهبت لتنام؛ وكان ذلك بمثابة نياحتها.

وتوجدُ، إلى يسار الهيكل، مغارةٌ بها مزارٌ لـ"العائلة المُقدَّسة" وبئرٌ يُقالُ أن مياهَها تمنحُ الشفاء. كما يُقالُ أن "العائلة المُقدَّسة" مَكْثت في هذه المغارة في طريق عودتِها إلى "أورشليم".

أيقونة "نياحة العذراء"، ويظهرُ "المسيح" مُحاطًا بملاكين وهو يحتضنُ والدته بذراعيه.









المزار وبه أيقونةٌ لـ"العائلة المُقدَّسة" إبَّان رحلتِها إلى أرض "مصر".

كنيسة "مريم النائمة" ل"الروم الأرثوذكس": البئر الذى يُعتقدُ أن مياهَها تمنحُ الشفاء.

### قصر الدوبارة

### الكنيسة القبطية الإنجيلية

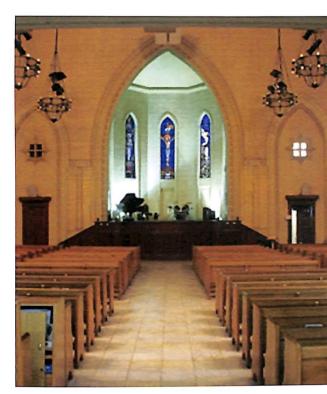

صورة من داخل الكنيسة القبطية الإنجيلية، "قصر الدوبارة"، في اتجاه المنير

الكنيسة القبطية الإنجيلية بميدان "قصر الدوبارة" قبالة الحائط الجنوبي لمبنى "مُجَمَّع التحرير" بميدان "التحرير" ب"القاهرة".

تَمَكَّنَ القس "إبراهيم سعيد"، في ديسمبر ١٩٤١ م.، من جمع التبرعات اشراء قصر قديم له حديقة جميلة في الميدان، الذي يُعرفُ اليوم بـ"ميدان التحرير"، من أجل بناء كنيسة. واحتاج إلى مرسوم مَلَى كي يستطيعَ بناء الكنيسة. وكان "أحمد حسنين باشا"، الوصيعُ على الملك أفاروق"، قد دَرَسَ في "إنجلترا" وعاشَ في منزل الواعظ الشهير، القس "ألكسندر وايت"، في "لندن". وبعد وفاة القس، جاءت زوجته في رحلة إلى "مصر". وصحِبَها "أحمد حسنين باشا" لمُقابلة القس "إبراهيم سعيد"، وسأله إن كان يستطيع أن يُسدى له أية خدمة، فأجابَ القس "أحمد حسنين باشا" قائلاً: "سيكون أمرًا رائعًا إن رأت السيدة "وايت" تصريح بناء الكنيسة موقعًا من جلالة الملك قبل رحيلها عن "مصر"". وتم توقيع التصريح ووُضِعَ حجر أساس الكنيسة في ديسمبر ١٩٤٧م. وانتهت أعمال البناء في عام ١٩٥٠م. وعندما رأى الملك "فاروق" الكنيسة في أهم ميدان بـ"القاهرة"، أفي عام ١٩٥٠م. وأرادَ الملك أن يبدو حامي الغاء نظام "الخلافة" في "تركيا" في عام ١٩٢٣م. وأرادَ الملك أن يبدو حامي حمى "الإسلام"؛ فأمرَ ببناء مبني حكومي ضخم ("المُجمَّع") قبالة الكنيسة حتى حمى "الإسلام"؛ فأمرَ ببناء مبني حكومي ضخم ("المُجمَّع") قبالة الكنيسة حتى يحجبها عن الرؤية من الميدان الذي أطلِق عليه فيما بعد اسم "التحرير".

وبعد قيام ''ثورة يولية" عام ١٩٥٢ م. ونفى الملك ''فاروق" إلى ''إيطاليا"، زار الرئيس ''جمال عبد الناصر" الكنيسة، في عام ١٩٥٥ م.، بمناسبة عيد ''القيامة". واستقبله القس "إبراهيم سعيد" ورحّب به وشكره على زيارته، وقال له: 'لقد كرة الملك ''فاروق" رؤية صليبٍ واحدٍ من هذه الكنيسة؛ فأرسله الله إلى بلديري فيه الكثير من الصلبان."



صورةٌ من المنبر في اتجاه ''صحن'' الكنيسة و الشُر فة العُلوية.

مدخلُ الفناء



### \*

## كاتدرائية القديس وغريغوريوس المُستنير "للأرمن الأرثوذكس

كاثدرائية القديس "غريغوريوس المُستنير" للأرمن الأرثوذكس عنوانها ١٧٩ شارع "رمسيس" بالقرب من محطة "سكة حديد مصر". ويضمُ الموقع: "بطريركية الأرمن الأرثوذكس"، ومكتبة "تُركوميان"، ومركز "أبكاريان" الطبي.

بدأت أعمال بناء الكاتدرائية في شهر أغسطس ١٩٢٤ م. وانتهت في مايو ١٩٢٧ م. تحت إشراف المُهندس المعماري "ليڤونِ نافيليان" وشركة " Des Pharos, Inc." وبتضافر جهودِ نخبةٍ من الفنانين المُهندس المعماري وروس المشروع كلّ من "جريجوري إغيان"، و"ديكران دابرو باشا"، و"بو غوص نوبار باشا". ودشن "تركوم كوشاچيان"، مُطران "الأرمن" في "مصر"، الكاتدرائية في فبراير ١٩٢٨ م. ولم تُبن الكاتدرائية موازيةً للشارع، وإنما بمُحاذاتهِ حتى يكون المذبح في جهة الشرق، والمدخل ("الردهة الأمامية") في جهة الغرب.

وتعلو مدخل الكاتدرائية لوحة من "الفُسيفساء" للقديس "غريغوريوس المُستنير". وتحفلُ الكاتدرائية بالتصميمات الزُخرفية من نحت حجري بارع ومشغولات خشبية وأيقونات أهمها "اعتناق أرمينيا للمسيحية" على يد القديس "غريغوريوس المُستنير". وفي عام ١٩٦٥ م." والحوائط عبارة عن مزيج باقصى جنوب المدخل ("الردهة الأمامية") لا "شُهداء مذابح عام ١٩١٥ م.". والحوائط عبارة عن مزيج من الرُخام البلچيكي الأحمر والأسيوى الأصفر، بينما تم جلب "السيراميك" الخاص بها من "باريس". ويبلغُ ارتفاع الكاتدرائية، من مستوى الأرض إلى القُبَّة، ٣٥ مترًا. ويقومُ سقف الكنيسة على ثمانية عشر عامودًا من الجرانيت تعلوها تيجان تُزيِّنُها أوراق الأشجار والطيور والحيوانات المنحوتة. وتُصوَّرُ عامودًا من الجانبين، ثلاثة ملائكةٍ راكعين. وتوجدُ صور جداريات "حنية" بأسفل. وتزيِّنُ قُبَّة المذبح حمامة ترمزُ لا اللوح القُدس". والكاتدرائية بها تسعة أجراس، يحملُ ستة منها أسماء قديسين أر توذكس، بينما تُقر عُ الثلاثة الأخرى في الأعياد الأر ثوذكسية.

صورة الكاتدرانية من الخارج من جهة الغرب.



نحت حجرى لصليب و عنقودين عنب يلتفُ أحدهما حول حيوان والآخر حول قديسةً.

الهيكل من الداخل وزينة "الجنية".





#### الموسكي

## كنيسة ١٤٠ الإصعاد ١٤٠١ نلفرنسيسكان



صورةٌ من الخارج لمدخل كنيسة "الإصعاد" للفر نسيسكان.

الكنيسة في نهاية "درب البرابرة" المُتفرَّع من شارع "بور سعيد" بمنطقة "الموسكي". وتبدأ قصة هذه الكنيسة عام ١٦٣٢ م.، عندما اقتنت مجموعة من رهبان "الفرنسيسكان" قطعة أرض خارج حدود "سفارة ڤينيسيا". وتمَّ توسيع الكنيسة، التي عُرفت باسمٌ "الكنيسة الفرنسية"، في عام ١٧٣٢ م. ويُقال أن "نابليون بونابرت" كان يُصلى فيها إبَّان حملتهِ على "مصر" التي جاءت عام ١٧٩٨ م. ورحلت عام ١٨٠١ م. وفي نحو عام ١٨٥٠ م.، هُدِمَت الكنيسة لبناء أخرى جديدة ما بين عامي ١٨٥٠ و ١٨٥٤ م. ووَضَعَ تصميم الكنيسة المُهندس المعماري الأب "سيرافينو دا باتشينو" الذي صمم كاتدرائية "سانت كاترين" ب"الإسكندرية".

ويُزَيِّنُ واجهة الكنيسة لوحان من الرُخام يرجعُ تاريخهما إلى عام ١٩١٩ م. ويُشيرُ أحدهما إلى الذكرى المئوية السابعة للقاء القديس "فرانسيس الأسيزى" بالسُلطان الأيوبى "الملك الكامل". بينما يُشيرُ الآخر إلى ترميم واجهة الكنيسة بهذه المُناسبة.

وفى عام ١٨٦٠ م.، جلبَ الأب "إنريكو كولادو" معه من "طرابلس" أيقونةً للقديسة "العذراء". وبنيت كنيسة صغيرة خصيصًا لوضع هذه الأيقونة الشهيرة. وتتدلى من "جنية" الهيكل لوحة كبيرة ل"إصعاد جسد

القديسة العذراء" من إهداء الإمبراطور "فرانز چوزيف" "". ويُحيطُ بـ "العذراء" ثلاثة ملائكة بينما يظهرُ "التلاميذ" بأسفل.

و في عام ١٩٥٢ م.، افتتحَ الرئيس المصرى، "محمد نجيب"، "مركز الفرنسيسكان للدراسات الشرقية المسيحية" المُلحقُ بالكنيسة. وينهَلُ العديد من الطلّاب من كنوز المعرفة الموجودة بمكتبتهِ الشهيرة.



صورةٌ من الداخل في اتجاه "جِنية" الهيكل.

الصورة المُقابِلة: مذبحٌ جانبى للقديسة "تريزا".



### حارة زويلة

## كنيسة القديسة ‹‹العذراء٬٬



حارة زويلة.

ونقلَ البطريرك "يوأنس السابع" (١٣٠٠ – ١٣٢٠ م.) الكرسى البابوى إلى كنيسة "العذراء" حيث بقى حتى عهد البطريرك "متى الرابع" (١٦٦٠ – ١٦٧٥ م.) الذى نقلَ مقر إقامته إلى كنيسة "حارة الروم".

ويتم الدخول إلى كنيسة القديس الفارس "مرقريوس" ذى السيفين ("أبو سيفين") عن طريق مدخل بالحائط الشمالى للكنيسة. وبنى المعلم "إبراهيم الجوهرى" هذه الكنيسة، التى تُعرفُ أيضًا باسم "كنيسة مرقريوس الصغيرة"، ما بين عامى ١٧٧٣ و ١٧٧٢ م. (١٤٩٠ ش.)، على أطلال "كنيسة أرمنية" تحملُ اسم القديس "يوحنا المعمدان". ويذكرُ المؤرخ الإنجليزى "ألفريد بتلر"، فى القرن التاسع عشر الميلادى، أن نبيذ تناول "جميع الكنائس" كان يُصنع، خلال فترة "الصوم الكبير"، فى هذه الكنيسة. ومن أجل هذا الغرض، كان يتم سنويًا إحضار معصرة نبيذ، خاصة بكنيسة بكنيسة.

القديس "مرقريوس" بمنطقة "مصر القديمة"، إلى كنيسة "مرقريوس" بـ"حارة رويلة" "ا. ويردُ ذكر كنيسة "العذراء" و"الكنيسة الأرمنية"، عدة مرات، في كتاب "كنائس وأديرة مصر" (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي). ويبدو أن القس المُؤرخ "أبو المكارم" قد عاش بالقرب من مُجَمَّع الكنائس الذي يذكرُ، في كتاباته، أن العديد من الاحتفالات كانت تُقامُ به "ا.

ويُمكن الوصول إلى كنيسة "مار جرجس" العُلوية عن طريق سُلَم خارجي. ويصعبُ تحديد تاريخ بناء الكنيسة؛ بسبب التجديدات الكثيرة التي طرأت عليها. ومُلحقُ بالمُجَمَّع ديران للراهبات هما: دير القديسة "العذراء" ودير "مار جرجس".

وقد رسمه رسّام الأيقونات الشهير "يوحنا الأرمنى". صور" لطائفة "الشاروبيم" من الملائكة مرسومة

داخل "مظلّة" المذبح

الرئيسي.

الصورة المُقابِلة:

"مظلّة" المذبح الرئيسي

من الداخل عليها صورة "المسيح"، داخل دائرة،

تُحيط بها الشمس والقمر

الأربعة غير المُتجسدة"،

المذكورة في "رؤيا يوحنا

والنجوم و"الحيوانات

اللاهوتى"، فى دائرة أخرى تحملُها الملائكة.

ويرجعُ الرسم إلى القرن

الثامن عشر الميلادي،









"أيقونة مُستعرضة" تعلو حجاب هيكل "رئيس الملائكة ميخانيل" ربما ترجع إلى نحو عام ١٢٠٠ م. وتعكسُ الأيقونات صور الأعياد السبعة الكبرى لا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية": "البشارة"، و"الميلاد"، و"عماد المسيح"، و"الدخول إلى أورشليم"، و"القيامة"، و"الصعود"، و"حلول الروح القدس".











### فم الخليج

### كنيسة القديس ٥٠مينا،

كنيسة القديس "مينا" ("مار مينا") دليلاً قويًا على التوسُّع في بناء الكنائس شمال حصن ''بابليون'' و مدينة ''الفسطاط'' قبل نشأة ''القاهرة الفاطمية٬٬ بز مان. و تقعُ الكنيسة بين منطقتي "مصر القديمة٬٬ و "القاهر ة التاريخية٬٬ أو 'الفاطمية''، شمال 'قناطر العصور الوسطى"، المُتفرّعة من شارع 'السد البرَّ اني''. وتحمل الكنيسة اسم شفيعِها، القديس ''مينا'' (''مار مينا'')، الذي نُقِل رفاته من منطقة "مريوط"١٠، إليها في عهد البطريرك "بنيامين الثاني" (١٣٢٧ - ١٣٣٩ م.). ويذكرُ كلُّ من المؤرخَين، "أبو المكارم" و"أبو صالح الأرمني"، في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، أن الكنيسة هُدِمت، عام ٧٢٥ م.، في عهد الخليفة " هشام بن عبد الملك". بينما يذكرُ "المقريزي" (١٣٦٤ – ١٤٤٢ م.) أن ترميم الكنيسة سرعان ما تمَّ تقريبًا في عام ٧٣٥ م. وفي "العصور الوسطى"، رُبِما في "العصر الفاطمي" (في القرنين الحادي والثاني عشر الميلاديَّين)، تمَّ التنازُل عن الجزء الشمالي من الكنيسة لـ"الأرمن" الذين أعادوه لـ"الأقباط"، في عام ١٩٢٦ م.، مُقابل تعويض. وتعرَّضت الكنيسة، مرةً أخرى، إلى الهدم جزئيًا في عام ١١٦٤ م.، ثمَّ تمَّ ترميمها في عهد البطريرك "يوأنس السادس" (١١٨٩ - ١٢١٦ م.). ونهبَ الغوغاء الكنيسة عام ١٣٢١ م. وفي القرن العشرين، قامت "لجنة الحفاظ على الآثار للفن العربي" بترميم الكنيسة أكثر من مرةٍ.

كنيسة "مار مينا": بابّ فى السور المُحيط بالكنيسة



والحجاب الخشبي للهيكل مُطعَم بصلبان من العاج وتعلوه أيقونة "العذراء" والطفل مُحاطة، من الجانبين، بثلاث أيقونات على كل منها صورة اثنين من الرُسُل. وتعلو "مظلَّة" خشبية (Baldachin) المذبح وتقوم على أربعة دعائم جميلة. وتُزَيِّنُ قبَّتها الصورة التقليدية لـ"المسيح ضابط الكل". وتُنسبُ رسومات "مظلَّة" المذبح، من حيث الأسلوب، إلى الفنائين "إبراهيم الناسخ" و"يوحنا الأرمني" اللذين مارسا أنشطتهما الفنية في القرن الثامن عشر الميلادي.

وتُصوِّرُ رسومات ''جنية'' الهيكل ''المسيح ضابط الكل''. وتظهرُ على الحائط الأيمن للهيكل صورُ الملائكة من طائفتى ''السير افيم" و''الشاروبيم'' (بأعلى)؛ والقديس ''باسيليوس''، و''إشعياء'' النبى، و''سمعان'' حاملاً طفلاً (بأسفل)؛ و''هارون'' الكاهن، و''صموئيل'' النبى وهو يمسخُ ''داود'' ملكًا، والقديس ''غريغوريوس'' (بأسفل). ويقعُ مزار ''مار مينا''، الذي يضمُ رفات القديس، شمال الهيكل.

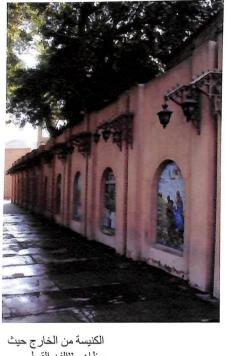

الكنيسة من الخارج حيث مظاهر "الفن القبطى المُعاصر".

#### الصورة المُقابلة: أيقونة الشهيدين "بهنام" وأخته "سارة"، رسم "يوحنا الأرمني" عام

۲۸۷۲ م.

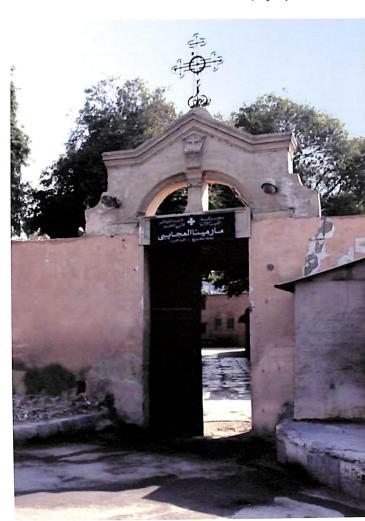





بأعلى: الكنيسة العُلوية: هيكل "مار جرجس" حيث صورة "المسيح ضابط الكل" مُحاطة بأربعةِ ملائكةٍ من طائفة "السير افيم" مُقابل كل ركنٍ من أركان "مظلّة" المذبح.

الصورة المُقابلة: الكنيسة العُلوية: هيكل "مار جرجس".





#### الصورة المُقابلة:

الكنيسة العُلوية: هيكل "مار جرجس" (المعروف بهيكل "الميلاد").

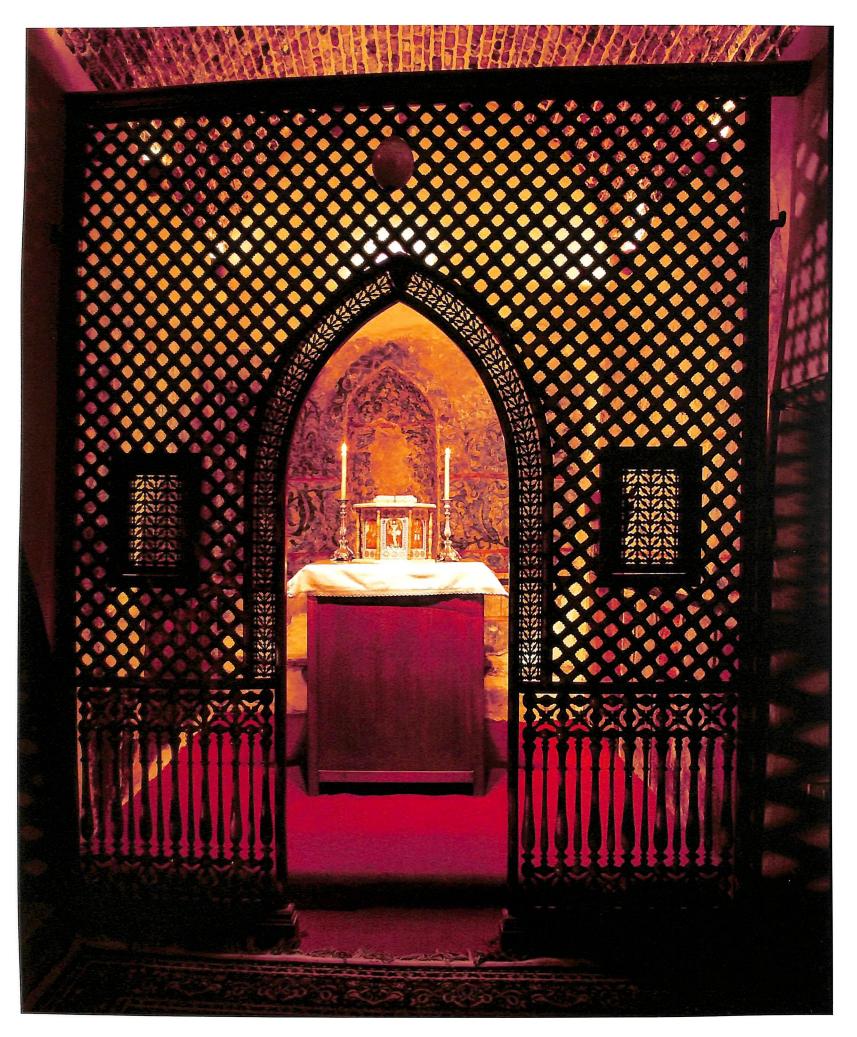

شير

# كاتدرائية القديس ٥٠مرقس الكاثوليك

الكاتدرائية بشارع "البعثة" في منطقة "شبرا". ويحملُ الشارع اسم "جمعية البعثات الأفريقية" التي قام الآباء الرُهبان العاملون فيها بالخدمة في الكاتدرائية. ويرجعُ تاريخ بناء هذه الكاتدرائية الهائلة إلى عام ١٩٠٧ م. ويحفلُ البناء بالمذابح والمنحوتات ولكنه يخلو من الرسومات. ويحملُ المذبح الرئيسي للكاتدرائية اسم القديس "مرقس الإنجيلي"، ويوجدُ خلفه مذبح القديس "يوسف". وساحة المذبح المُرتفع مُزينةٌ بتماثيل القديسين "مرقس" و"أغسطينوس" و"كيرلس"، والقديستين "آن" و"چان دارك"، وكلُها من نحت الفنان الإيطالي المُعاصر "مارينو". ويشغلُ مذبح "قلب يسوع المُقدَّس" الجانب الشمالي من "الردهة المُستعرضة" للكاتدرائية، بينما يشغلُ مذبح "سيدة لورد" الجانب الجنوبي منها. وتحملُ المذابح الثلاثة الجانبية الموجودة بالحائط الشمالي لا"صحن" الكنيسة، اسمى القديس "چون منها. وتحملُ المذابح الثلاثة الجانبية الموجودة بالركن الجنوبي أنطوني بادوا"، والقديسة "فاطيما"، و"سيدة ليزيو"؛ بينما تحملُ مذابح الحائط الجنوبي أسماء القديس "أنطوني بادوا"، والقديسة "فاطيما"، و"سيدة روزاري"، شفيع "جمعية البعثات الأفريقية".

صورة من داخل الكاتدر ائية في اتجاه المدخل.

الصورة المُقابلة: لقطة خارجية للكاتدرائية.

> الصفحتان التاليتان: صورةٌ من الداخل في اتجاه المذبح المرتفع.









#### الفجّالة

# كنيسة "العائلة المُقدَّسة" للآباء "اليسوعيين"



ويُزيّنُ مدخل الكنيسة صليبٌ مُحاطٌ بملاكين. ويبلغُ طول "صحن" الكنيسة ٣٣ مترًا وعرضه ١٥ مترًا. و"عقود (Arches)" أروقة الكنيسة مطلية باللونين الأسود والأحمر وتُشبه في الشكل بعض الأثار الإسلامية. ويعلو المذبح تمثال "قلب يسوع المُقدّس" الذي تحمل الكنيسة اسمه. وتعكش الألوان الخلّبة لزجاج أحد النوافذ صورة "بشارة الملاك للقديس يوسف"، وتظهرُ في الخلفية "العائلة المُقدّسة" في رحلتِها إلى أرض "مصر" وأحد الأهرامات. وفي عام ١٩٦٣ م.، هَدَمَ الأب "هنري عيروت" المذبح القديم، وكلفَ الفنان الإيطالي، "أميديو تريقيسنو"، برسم الحائط من خلفهِ فأسفر التصميم الجديد عن لوحةٍ جداريةٍ جصّية رائعة تصور "المسيح ضابط الكل" مُحاطًا برؤوس "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" المذكورة في "رؤيا يوحنا اللاهوتي": النسر، والثور، والأسد، والإنسان. وفي الجزء غير المُتجسدة" المذكورة مريم" مُحاطةً بـ"الاثني عشر تلميدًا"، بالإضافة إلى اثنين من الرهبان ذائعي الصيت: "الأنبا أنطونيوس" و"الأنبا باخوميوس". وافتتحَ اللوحة غبطة "الأنبا إستيفانوس الأول سيداروس" في عيد "الفصح" عام ١٩٦٥ م.

بشارةُ الملاك للقديس "يوسف".

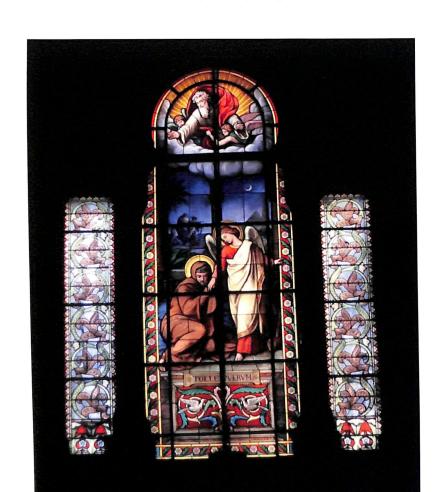

صورة خارجية للكنيسة.









زجاجُ نافذةٍ ملوَّن.

صورةٌ داخلية في اتجاه المذبح.



الفحّالة

## الكنيسة القبطية الإنجيلية

خيمة في الطائفة "المَشْيخيّة" انشطتهم الدينية، في عام ١٩٠١ م. بمنطقة "الفجّالة" في خيمة في فناء مدرسة البنات بشارع "الفجّالة". واحترقت الخيمة عام ١٩١٢ م. واستطاع القس "غبريال الضب"، في عام ١٩٢٠ م. مع تبرعات لشراء قطعة أرض في "الفجّالة" أيضًا. وكان أول المُتبرعين طبيب النساء القبطي الشهير "نجيب محفوظ". وبُنيت الكنيسة عام ١٩٢٢ م. بتكلفة قدرها أول المُتبرعين طبيب النساء القبطي الشهير "نجيب محفوظ". وبُنيت الكنيسة بأضرار جسيمة؛ فأجريت لها، في عام ١٩٢٤ م.، أعمال ترميم وتجديد. وعندما اضطرت سياسات التأميم، التي انتهجها الرئيس "جمال عبد الناصر"، الجاليات العريقة والأجانب إلى الرحيل عن "مصر"، في بداية أعوام الستينيات، طلب أعضاء الطائفة من "اللجنة المصرية" الاضطلاع بمسؤولية دار اليتيمات التي كانت اللجنة تدعمها. وكان هذا بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لهم جميعًا. غير أن دار اليتيمات أصبحت ، اليوم، من أنجح المؤسسات الاجتماعية؛ حيث تعيشُ الفتيات من كل الأعمار مع بعضِمهن البعض ويذهبن إلى المدارس العامة.

الصورة المُقابلة: لقطة خارجية للكنيسة القبطية الإنجيلية، وتظهرُ من خلفها كنيسة "العائلة المُقدِّسة" لا الآباء اليسو عيين" التي تقعُ في الجهة المُقابلة من الشار ع

صورةٌ من الداخل للهيكل.

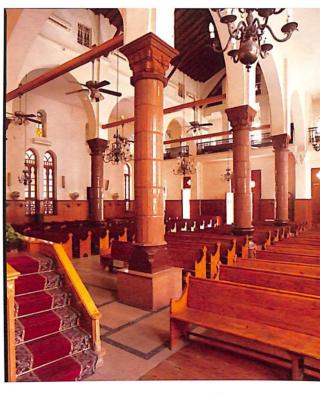

صورة من داخل الكنيسة في اتجاه "المنبر".





### الزيتون

### كنيسة القديسة «العذراء»



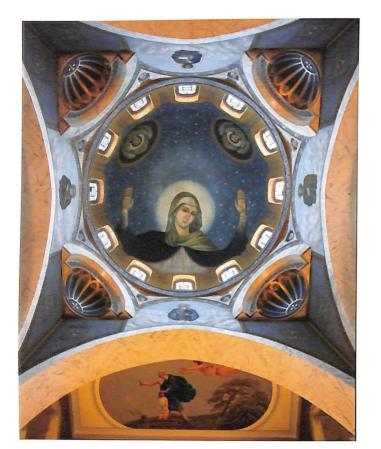

صورة للكنيسة من الداخل في اتجاه الهيكل.

کل. کل.

الكنيسة بشارع "طومان باى" بحى "الزيتون" بالقاهرة". وكان أحد أثرياء الأقباط واسمه "توفيق بك خليل إبراهيم" قد عَهدَ، في عام ١٩٢٤ م.، إلى المهندس المعمارى الإيطالي "ليمونچيللي" ببناء كنيسة في هذا المكان للقديسة "العذراء مريم". ويُقال أن "توفيق بك" قد رأى، في خلم، السيدة "العذراء" التي أمرته ببناء كنيسة ووعدت بالظهور فيها بعد خمسين سنة.

وفى عشية ٢ أبريل ١٩٦٨ م.، شَهدَ عمَّال جراج النقل العام الكائن أمام الكنيسة أولَ ظهور السيدة "العذراء". والظهورات، التى حَدَثت بالضوء الأزرق أو البرتقالى الزاهى، تَكررت عدة مرات حتى بداية شهر سبتمبر من نفس العام. وكثيرًا ما كانت "العذراء" تُرى بصحبة أسراب من الحمام على القُبَّة أو على إحدى نوافذ القُبَّة الشمالية الشرقية المُستديرة للكنيسة. ووفد آلاف الزُوَّار، من "المسيحيين" و"المسلمين"؛ لرؤية هذا الحدث المُعجزة.

وأمرَ البطريرك "كيرلس السادس" (١٩٥٩ - ١٩٧١ م.)، في عام ١٩٦٩ م.، بإقامةِ عيدٍ ديني، أُطلقَ عليه اسم "تجلّى القديسة العذراء مريم"، يُحتفلُ به في الرابع من الشهر القبطي "برمهات" "".".

ويُزَيِّنُ الحجاب الخشبي لهيكل الكنيسة صورتان كبيرتان لا المسيح "و "العذراء "والطفل. وتُغطى سقف قُبَّة الكنيسة من الداخل صورة كبيرة للسيدة "العذراء "رافعة يديها وكانها تُبارك الشعب. وفي عام ٢٠٠٠ م. ، قامَ فريقُ صيانة إيطالي بتنظيف وصيانة الزينة الجميلة للكنيسة من الداخل بمناسبة الاحتفال بمرور نحو ألفي عام من الزمان على مجيء "العائلة المُقدَّسة " إلى أرض "مصر ".

صورة كبيرة للقديسة "العذراء" على سقف القبّة من الداخل.

الصورة المُقابلة: لقطةٌ من الخارج للكنيسة.





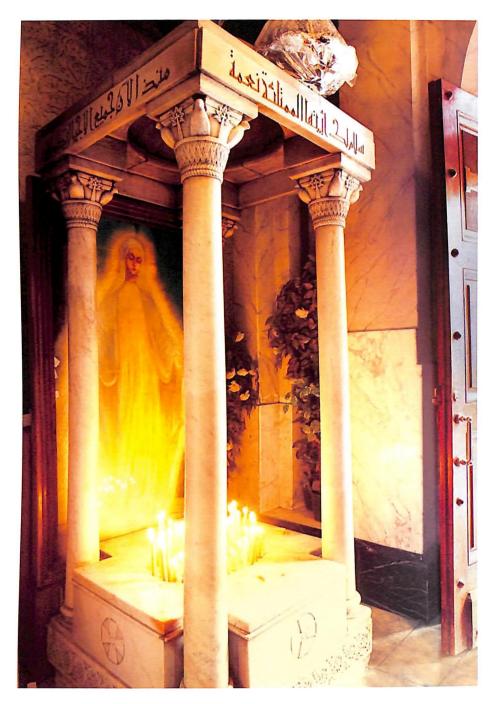

مزار للقديسة "العذراء" أمامه شموع المُصلين.

إلى اليسار: شرفةٌ تطلُ على الهيكل.



#### المطرية

# كنيسة ''العائلة المُقدَّسة المُقدَّسة الإدالآباء اليسوعيين

صورة خارجية لكنيسة "العائلة المُقدَّسة" لـ"الأباء اليسو عيين" بـ"المطرية".

كارم الأب اليسوعي، فرنسي الجنسية، "ميشيل - مارى چوليان" (١٨٢٧ - ١٩١١ م.)، صاحب مُبادرة إقامة مركز سياحةٍ دينية حديث لـ"العذراء" في منطقة "المطرية" بـ 'القاهرة''. وتُشيرُ الوثائق المحفوظة في ''أرشيف'' مدرسة ''العائلة المُقدَّسة'' بـ 'الفجَّالة''، في ''القاهرة''، التي ترجع إلى أعوام ١٨٨٣، و ١٨٨٥، و ١٨٩٠، و ١٩١١، و ١٩١١ م.، إلى أن الأب "چوليان" حاول شراء الحديقة والأرض المُحيطة بـ "شجرة مريم"، ولكن محاولاته باءت بالفشل. غير أنه اشترى قطعةً أرض بالقرب من الشجرة وقام بتوسيعِها تدريجيًا. وبنى الأب "چوليان"، عام ١٨٥٥ م.، بدعم مالى من عائلتهِ، كنيسة صغيرة تُحيط بها حديقة بارعة الجمال. وخلال شهر مارس من كل عام، كانت الرحلات تقومُ من "القاهرة" إلى الكنيسة الصغيرة؛ لزيارتِها والاستمتاع بحديقتِها. وتوافدَ العديد من الزوَّار الأوروبيين على هذه الكنيسة الصغيرة لنيل بركتِها، وبالتالي تنامي الاحتياج إلى بناء كنيسةٍ أكبرَ حجمًا. وبدأت أعمال البناء، في عام ١٩٠٢ م.، تحت إشراف الأب ''بونتيه''، وتمَّ تدشِّين الكنيسة في ٨ ديسمبر ١٩٠٤ م. ورَسَمَت نخبة من كبار الفنانين المُعاصرين: "باربييه"، و"شنور"، و"أوڤربك"، و"زيمرمن"، و"إسلر"، في "باريس"، ستّ لوحاتٍ كبيرة على القماش، يبلغُ ارتفاع كل منها ١,٥ متر وعرضها خمسة أمتار، تمَّ تعليقها، في أغسطس ١٩٠٦ م.، على حوائط الكنيسة. وتُصوِّرُ اللوحاتُ "مذبحة أطفال بيت لحم"، الشهيرة بـ"مذبحة الأبرياء"، و"أمر الرحيل" إلى "مصر"، و"الرحلة إلى أرض مصر" (الحائط الشمالي)، و"استراحة على ضفة نهر النيل"، و"شجرة مريم"، و"الدخول إلى مدينة هليوبوليس" (الحائط الجنوبي). واللوحات، اليوم، في حالةٍ سيئة، ولكنها لا تزال تلفت الأنظار.

ومجموعة تماثيل أفراد "العائلة المُقدَّسة"، التي تعلو المذبح، من عمل النحَّات "ميليفو". وتوجدُ نسخة منها في الحديقة أمام مدخل الكنيسة. وتر عي ''الكنيسة القبطية الكاثوليكية''، منذ عام ١٩٩٧ م. ، كنيسة ''العائلة المُقدَّسة'' لـ''الآباء اليسوعيين'' التي تحتفلُ بذكري ''رحلة العائلة المُقدَّسة إلى أرض مصر"، في ١٧ فبراير من كل عام، بإقامة قدَّاس.

كنيسة "العائلة المُقدِّسة" ل"الآباء اليسو عيين" ب"المطرية": صورة من الداخل في اتجاه المذبح.







#### بأعلى:

لوحة "أمر الرحيل" إلى "مصر": الملاك عندما جاءً ل"يوسف".

> إلى اليسار: "شجرة مريم"





"مذبحة أطفال بيت لحم" الشهيرة بـ"مذبحة الأبرياء".



#### المطرية

# شجرة ''العائلة المُقدَّسة' (''شجرة مريم'')

يقول "إنجيل متى" (٢: ١٣) إن ملاك الرب ظهر لا "يوسف" في حُلم، وقال له: "قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى مصر، وابق هناك حتى أقول لك؛ لأن "هيرودس" مُزمع أن يُهلك الصبى". ولكن "الكتاب المُقدَّس" لا يذكرُ مدة إقامة "العائلة المُقدَّسة" في "مصر" ولا الأماكن التي باركتها بزيارتِها خلال رحلتِها. وتُركت تفاصيل هذه الرحلة العظيمة إلى أرض "مصر" وخريطتِها إلى التقليد.

ومنطقة "المطرية"، الواقعة على بُعد نحو خمسة أميال شمال شرق وسط مدينة "القاهرة"، تُعدُ واحدةً من أكثر الأماكن المعروفة التي يرتادها الزوَّار والسائحون سواء في "العصور الوسطى" أو الأزمنة الحديثة. وتحكى إحدى قصص التقليد أن "العائلة المُقدَّسة" احتمت بظل شجرة "جمِّيز" لا تزال قائمة هناك حتى اليوم. ويُقالُ أن "يسوع" فَجَر نبعَ ماء بالقرب من الشجرة وباركه. وعندما ألقت "العذراء" الماء الذي استحم به "المسيح" على الأرض نمت شجرة "ريحان". ويُعتقدُ أن هذه النبتة كانت تُستخدمُ في تحضير زيت "المسحة المُقدَّسة" أو "الميرون" المعمول به منذ "عصر الرُسُل". ويزور "شجرة مريم"، اليوم، الكثير من "المصريين"، من "المعلمول به منذ "عصر الرُسُل"، يوجدُ مسجد بجوار "شجرة مريم". وفي عام ٢٠٠٠ "العائلة المُقدَّسة" لاالأباء اليسو عيين"، يوجدُ مسجد بجوار "شجرة مريم". وفي عام ٢٠٠٠ م، تمَّ تأمين الشجرة والبئر المجاورة لها؛ ببناء سورٍ من حولِهما عليه زينة جميلة من الداخل. وبمناسبة الاحتفال بمرور نحو ألفي عام على مجيء "العائلة المُقدَّسة" إلى أرض "مصر"، تمَّ تجديد الموقع وتجميله.

"شجرة مريم" ب"المطرية". ويُقال أنها الجيل الرابع للشجرة الأصلية.







#### مصر الجديدة ("هليوبوليس")

### كنيسة القديس ٥٠ كيرلس ، للكاثوليك الملكانيين

#### الصورة المُقابلة:

كنيسة القديس "كيرلس": الواجهة المُطلَّة على فناء القديس "كيرلس"؛ حيث تجتمعُ الطائفة بعد انتهاء الطقوس الدينية.

كنيسة القديس "كيرلس" بشارع "الثورة"، بمنطقة "الكوربة"، بحى "مصر الجديدة" ("هليوبوليس") بمدينة "القاهرة". وتحملُ الكنيسة اسم القديس "كيرلس"، بطريرك "الإسكندرية" ما بين عامى ٢١٤ و ٤٤٤ م. الذي يُعدُ أحد أعظم شخصيات "العصور المسيحية الأولى"؛ بسبب تفانيه في الدفاع عن لقب "مريم العذراء"، "بوصفها "والدة الإله"، وتصديه لبدعة "نسطور". والكنيسة بُنيت في بداية القرن العشرين؛ لتُلبى احتياجات الأعداد المُتزايدة لأعضاء "الجالية الرومية الكاثوليكية"، من سُكّان المنطقة، الذين ينحدرون من أصول "سورية" و"لبنانية" وسكنوا، في البداية، بمنطقتي "الفجالة" و"شبرا" قبل أن ينتقلوا إلى حي "مصر الجديدة".

ورسم المهندس المدنى "حبيب عيروث" التصميم المعمارى للكنيسة، في عام ١٩١٠ م.، على الطراز "البيزنطى". وأهدى البارون "إدوارد إمبان" (١٨٥٢ – ١٩١٩ م.)، مُؤسس "خط ترام القاهرة الكهربائى" وشركة "واحة هليوبوليس"، في عام ١٩٠٤ م.، ستة أعمدة بُنية اللون من الرخام للكنيسة، جاءت من مدينة "أنتوريب" البلچيكية، لا تزال تُزين مدخلها. ودشن كل من البطريرك "كيرلس الثامن مغبغب" والسفير الرسولى اللاتيني، "المونسنيور ديرى"، الكنيسة في ٨ يونية ١٩١٢ م.

وفي عام ١٩٤٥ م.، عَلَقت الكنيسة أيقونةً خشبية كبيرة لـ"المسيح" مُحاطة بأيقوناتٍ للرُسُل. وكانت أربعة شمعدانات مصنوعة من الحديد المُطاوع تتدلى، في ذلك الوقت، من السقف. وفي عام ١٩٨٣ م.، تمّ ترميم الكنيسة وتجديدها.

وتضمُ الكنيسة، أيضًا، أيقونتين حديثتين رُسِمتا على غرار الصورتين الشهيرتين الموجودتين بدير 'سانت كاترين' بـ'سيناء''. وتُحاكى الأيقونة الأولى الأيقونة الشهيرة، التى ترجعُ إلى القرن الثانى عشر الميلادى، لـ'السُلَّم السماوى'' للقديس ''يوحنا السُلَّمى'''' بدير ''سانت كاترين''. وتُظهِرُ الأيقونة سُلمًا مُكَوَّنًا من ثلاثين درجة ترمُز إلى الفضائل الثلاثين'' التى يجب على الراهب أن يتحلّي بها. وبينما يسعى المؤمنون إلى صعود السُلم، تجذبهم الشياطين للسقوط. ويصلُ القديس ''يوحنا السُلمى''، رئيس دير ''سانت كاترين'' العظيم، في الأيقونة، إلى السماء أولاً، يتبعه ''الأنبا أنطونيوس''، أولُ أسقفٍ لا سيناء''. وتعكسُ الأيقونة الثانية صورة ''التَجلِّی'' التى تُحاكى لوحة ''التَجلِّی'' الرائعة المصنوعة من ''الفُسيفساء''، التى ترجع إلى القرن السادس الميلادى، والموجودة أيضًا بدير ''سانت كاترين''. وتُظهِرُ الأيقونة ''المسيح'' عند ''التجلِّی'' مُحاطًا بالنبيَّين ''موسی'' و''إيليا''، بينما يسجدُ أمامه التلاميذ ''بطرس'' و''يعقوب''.

إلى اليسار: أيقونة "التَجَلِّي".

باقصى اليسار: أيقونة "السُلَّم السماوى" للقديس "يوحنا السُلَّمي".







كنيسة القديس "كيرلس": صورةٌ من الداخل في اتجاه المذبح.



أيقونة "البشارة".







## مصر الجديدة ("هليوبوليس")

## كنيسة وسيدتنا

والكنيسة المبنية على الطراز "البازيليكي" من إهداء البارون "إدوارد إمبان" مُؤسس ضاحية "هليوبوليس") بشارع "الأهرام". وضاحية "هليوبوليس" الجميلة بشمال شرق مدينة "القاهرة" في عام ١٩٠٦ م. وقد عَهدَ ببنائِها للمهندس المعماري "ألكسندر مارسيل"، أحد أعضاء "معهد فرنساة"". وتم وضع حجر أساس الكنيسة في نوڤمبر ١٩١٠ م. وطراز الكنيسة يُشبه كاتدرائية "آيا صوفيا" ب"إسطنبول"، على الرغم من أنها أصغر خجمًا بكثير. والبوَّابات المصنوعة من الحديد المُطاوع مُستوردة من "بلچيكا"، وتم تركيبها في ١٠ يولية من الجرانيت الأحمر. وتقعُ "المعمودية" جنوب غرب الكنيسة. وتُزيِّن الحائط الغربي للبناء رسومات من الجرانيت الأحمر. وتقعُ "المعمودية" جنوب غرب الكنيسة. وتُزيِّن الحائط الغربي للبناء رسومات من الجرانيت الأحمر. وتقعُ "المعمودية" والآخر القديس "دومينيكو ساڤيو (١٨٤٠ – ١٨٥٧ – ١٨٥٠) والآخر القديسة "دومينيكو ساڤيو (١٨٤٠ – ١٨٥٠ م.) والآخر القديسة "دومينيكو ساڤيو أماني المذبح الشمالي ب "قاب مي المذبح الرئيسي للكنيسة اسم القديسة "العذراء مريم"، بينما يُعرفُ المذبح الشمالي ب "قاب عامودًا جميلاً من الجرانيت الأحمر المصقول تقومُ عليها "العقود". وبعض تيجان الأعمدة منحوتة عليها أوراق "الأكانثوس" التي تضمُ في قلبها الحرف الأول من اسم "المسيح" يُحيطُ به "الصليب الرومي". ودُفنَ البارون "إمبان" في سرداب الكنيسة المبني من الجرانيت الرمادي بأسفل المذبح الرئيسي.

"جرن المعمودية" المصنوع من الجرانيت المنحوت يبلغُ ارتفاعه نحو أربعة أقدام.

> كنيسة "سيدتنا" ب"مصر الجديدة" ("هليو بوليس").

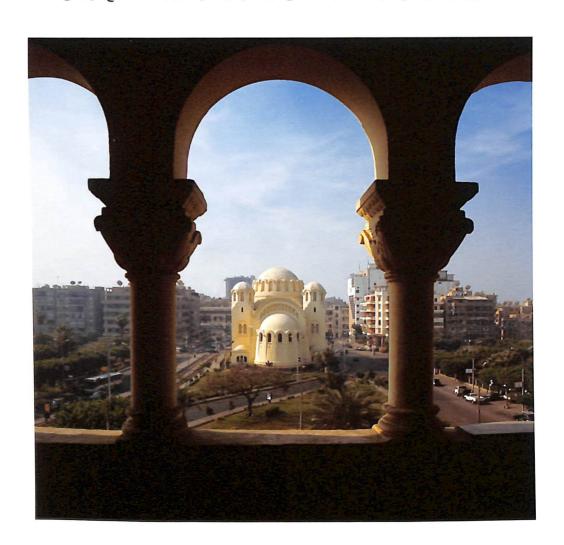







الأزبكية

# كاتدرائية الفرقسية") («الكاتدرائية الفرقسية»)

الكاتدرائية بشارع "المُرقسية" المُتقرِّع من شارع "كلوت بك" بحى "الأزبكية". وكان المُعلم القبطى الشهير "إبراهيم الجوهرى" قد استطاع، بفضل منصبه الرفيع ومكانته، الحصول على تصريح من السُلطان العُثماني ببناء كنيسة قبطية في منطقة "الأزبكية". وأشرف اخوه، "جرجس الجوهرى"، على الانتهاء من أعمال بناء الكنيسة. وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، أصبحت الكنيسة المقر البابوي للبطريرك "مرقس الثامن" (١٧٩٦ – ١٨٠٩ م.). وتحوَّلت الكنيسة، فيما بعد، إلى كاتدرائية. وشرعَ البطريرك "كيرلس الرابع" (١٨٥١ – ١٨٦١ م.) في بناء الكاتدرائية الجديدة التي انتهت في عهد البطريرك "ديميتريوس الثاني" (١٨٦١ – ١٨٧٠ م.). وأصبحت الكاتدرائية مقرًا لا البطريركية القبطية الأرثوذكسية" من خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي وحتى عام ١٩٦٨ م.، عند افتتاح الكاتدرائية الجديدة بـ"الأنبا رويس" بمنطقة "العباسية". وتمَّ تَزيين الكاتدرائية، من الداخل، في عهد البطريرك "كيرلس الخامس" (١٨٧٤ – ١٩٢٧ م.).

والكاتدرائية بُنيت على طراز "الكنائس الرومية الأرثوذكسية" في القرن التاسع عشر الميلادي، وبها صفان من الأعمدة الرُخامية التي تفصلُ "صحن" الكنيسة عن الممرين الشمالي والجنوبي. ومُلحق بأحد الأعمدة الشمالية منبر "إنبل" خشبي يُؤدي إليه سُلِم حلزوني. وتُوجد ثلاثة هياكل، في الجزء الشرقي من الكاتدرائية، يفصلها عن "صحن" الكنيسة حجاب " خشبي مُتَصل. والهيكل الأوسط، الذي يحمل اسم القديس "مرقس"، به "سينترونوس" من الرخام يمتدُ خلف المذبح. ويحملُ الهيكل الشمالي اسم "مار جرجس"، بينما يحملُ الهيكل المتوبي اسم القديس "أبو سيفين". ورسومات وأيقونات الكاتدرائية على "الطراز الإيطالي -البيزنطي" للقرن التاسع عشر الميلادي. ونصف قُبّة "صحن" الكنيسة وقُبّة المذبح الأوسط عليهما صورة "المسيح ضابط الكل". و"الحجاب"، الذي يمتدُ بطول الهياكل الثلاثة، عليه أيقونات ا"، الذي المذبح المديد"، و"العذراء مريم"، والرسل والقديسين.

صورة من الخارج للكاتدرانية.





"صحن" الكنيسة ونصف القُبُة التي تعلوه مُزيَّنة بصورة "المسيح ضابط الكل".

الصورة المُقابلة: لقطة من الداخل في اتجاه الهيكل.





المذبح الأوسط والقُبَّة التي تعلوه عليها صورة "المسيح ضابط الكل".

الصورة المُقابلة: المذبح، صورة في انجاه "صحن الكنيسة".



## العباسية

## "الأنبا رويس"

أهمُ مركز قبطى مُعاصر فى "مصر" بشارع "رمسيس" بمنطقة "العباسية"، ويُعرفُ بـ "لأنبا رويس". والمركز عبارة عن مُجمَّع من المبانى مُحاطًا بسور يضمُ كاتدرائية القديس "مرقس" ومزاره، وكنيسة "الأنبا رويس"، و"المقر البابوى القبطى الأرثوذكسى"، و"الكلية الإكليريكية"، و"المعهد العالى للدراسات القبطية"، و"المركز الثقافى الجديد" والمكتبة، وعددًا من المكاتب الأسقفية والبطريركية.

وكان أحد الأديرة ("دير الخندق") قد تأسس في هذا المكان، في عام ٩٧٠ م.، على مساحة شاسعة. وضم الدير مقابر ذكرها المؤرخ "المقريزي" (توفي عام ١٤٤٢ م.) في كتاباته. وفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي، ذكر كل من القس القبطي "أبو المكارم" والمؤرخ "أبو صالح الأرمني" أن الدير كان يضم ثماني كنائس، تَحَوَّلت واحدة منها، وهي كنيسة "مار جرجس"، فيما بعد، إلى كنيسة "الأنبا رويس".

### كنيسة القديس "أثناسيوس"

يُعدُ القديس "أتناسيوس" (٣٢٦ – ٣٧٣ م.)، بلا شك، أهمَ بطريركِ قبطى. ويُعتبر قديسًا رسوليًا لَعِبَ دورًا حاسمًا في خلافات القرن الرابع الميلادي اللاهوتية. وقد كتبَ سيرة حياة القديس "أنطونيوس" في كتابٍ عنوانه "حياة الأنبا أنطونيوس" الذي أثرَ بصورٍ كبيرة في النظام الرهباني للغرب.

وفى ٦ مايو ١٩٧٣ م.، تَسَلَّمَ "البابا شنودة الثالث"، فى "روما"، رفات القديس "أثناسيوس" من "البابا بولس السادس". ورفات القديس محفوظ فى كنيسته الصغيرة، بأسفل الكاتدرائية، التى تقعُ غرب كنيستى "العذراء والأنبا رويس" و"العذراء والأنبا بيشوى". والكنيسة بها مذبح و"جنية" تُزيّنها صورة القديس "أثناسيوس". وسقفُ الكنيسة يُزينه رسمٌ لـ"المسيح" و"الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة".







الجهة الجنوبية من كاتدرائية القديس "مرقس": زجاج النوافذ المُلوَّن عليه، من اليسار إلى اليمين، صور "رحلة العائلة المُقدِّسة إلى أرض مصر"، والقديس "مرقس" الرسول، والقديس "أنطونيوس"، والقديس "أثناسيوس الرسول، الرسولي،

### كاتدر ائية القديس "مرقس"

تُعد كاتدرائية القديس "مرقس" للأقباط الأرثوذكس دار العبادة المسيحية الوحيدة التي مَوَّلت الحكومة المصرية بناءها. ووضعَ الرئيس "جمال عبد الناصر" حجر أساسها في ٢٤ يولية ١٩٦٥ م. وافتتحَ البطريرك "كيرلس السادس" (١٩٥٩ م.) والإمبراطور الأثيوبي "هيلا سيلاسي الأول" الكاتدرائية، في ٢٦ يولية ١٩٦٨ م.، بمناسبة وصول رفات القديس "مرقس الإنجيلي"، من "ڤينيسيا" " الكاتدرائية، والعيد الد ١٩٠٠ لاستشهاده. وكان قراصنة من "ڤينيسيا" قد سرقوا، في عام ٨٦٨ م.، جسد القديس "مرقس" من مدينة "الإسكندرية" وحملوه إلى مدينتهم. وبني أهالي "ڤينيسيا" كاتدرائية القديس "مرقس" الهائلة، وأطلقوا على بلدتِهم اسم "جمهورية القديس مرقس" "."

وكاتدرائية القديس "مرقس" بـ"القاهرة" بناء عظيم يبلغ طوله ١٠٠ م.، وعرضه ٣٦ م.، وارتفاعه ٥٥ م. بينما يبلغ ارتفاع برج الجرس ٨٥ م. ويقوم قبو الكاتدرائية، عظيم الاتساع، على صفين من الأعمدة يتكوّن كلّ منهما من ستة أعمدة بارعة الجمال من المرمر المصرى تعلوها تيجان مُزدوجة على هيئة سلال. ويُشبه الجزء السفلى من التيجان الخيزران المُنبسط الذي يتميزُ بحدَّة تصميماته. والجزء العلوى من أركان التيجان تُزينه رؤوس الأسود – التي ترمزُ للقديس "مرقس" – والمسافات الفاصلة بينها تُزينه من أركان التيجان تُزينه رؤوس الأسود – التي ترمزُ للقديس "مرقس" – والمسافات الفاصلة بينها تُزينه المناظر من "الإنجيل" والقديسين. وتعكسُ النوافذ الجنوبية، من اليسار إلى اليمين، صور "رحلة العائلة المناظر من "الإنجيل" والقديس "مرقس" الرسول، والقديس "أناسيوس "أناسيوس"، والقديس "أثناسيوس المسالية، من اليمين إلى اليسار، صور "الراعي الصالح"، ورئيس الرسولي؟"؛ بينما تعكسُ نوافذ الجهة الشمالية، من اليمين إلى اليسار، صور "الراعي الصالح"، ورئيس الملائكة "ميخائيل"، و"مار جرجس"، والقديسة "دميانة" مُحاطة بالعذاري الأربعين.

وتُوجدُ، في الجهة الشرقية للكاتدرائية، ثلاثةُ هياكلَ تحملُ أسماء القديس "مرقس" (الهيكل الأوسط)، و"مار مينا" (الهيكل الشمالي)، والقديسة "مريم العذراء" (الهيكل الجنوبي). وتعلو باب الهيكل الأوسط أيقونة "العشاء الربَّاني" التي يعلوها "المسيخ" مصلوبًا تُحيطُ به "مريم العذراء" والقديس "يوحنا الحبيب". وتوجدُ، على جانبي الهيكل الأوسط، اثنتا عشرة أيقونة لـ"التلاميذ الاثني عشر". وتعلو باب الهيكل الشمالي أيقونتان تصورًان "رحلة العائلة المُقدَّسة إلى أرض مصر" و"الماجوس". بينما تُصور الأيقونتان اللتان تعلوان الهيكل الجنوبي "الميلاد" و"الرُعاة". وكل الأيقونات من رسم الفنانة "بدور لطيف" والفنان "يوسف نصيف". ومذبح الهيكل الأوسط الرائع مُهدى من "الكنيسة الروسية الأرثوذكسية"، وهو مصنوع من المعدن المُذَهب والصُلبان الزرقاء والبيضاء، وعليه صور "العشاء الربَّاني"، و" آلام المسيح"، و"الدفن"، و"بستان جثماني".





الكاتدر انية من الداخل في اتجاه الغرب.

### الصورة المُقابلة: الكاتدر انية من الداخل فى اتجاه الشرق.

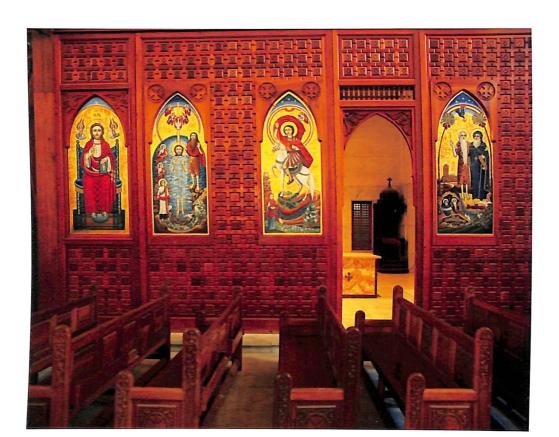

جزءٌ من حجاب الهيكل الخشبى تُرَيِّنه، من اليسار إلى اليمين، أيقونات 'المسيح فى المجد''، و''العماد''، و''مار جرجس''، و القديسَان 'بولا'' و''أنطونيوس''.

## كنيسة ''القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى"

تقعُ كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى" غرب مزار القديس "مرقس" بالطابق الأرضى أسفل الكاتدرائية. والكنيسة بها لوحتان كبيرتان حديثتان من "الفسيفساء"، لهما أهمية خاصة، منقوشتان على العامودين المفابلين للهيكل. وتُصوِّرُ إحدى اللوحتين القديسة "العذراء" واقفة وهي تحتضن "المسيح" طفلاً؛ أما الأخرى، فتُصوِّرُ "الأنبا بيشوى" حاملاً "المسيح" على كتفه. ويحملُ الهيكل الأوسط اسم "القديسة العذراء والأنبا بيشوى"، بينما يحملُ الهيكل الشمالي اسم "مار مينا"، والهيكل الجنوبي اسم رئيس الملائكة "ميخائيل". والحجاب "الخشبي للهيكل عليه أيقونات، ترجعُ إلى القرن التاسع عشر الميلادي، رُسِمت على "الطراز الإيطالي - البيزنطى". وتُوجدُ أعلى "الحجاب" أيقونة "العشاء الربَّاني"، وتُربَينُ "حِنية" الهيكل الأوسط صورة "المسيح ضابط الكل".

كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوى": صورة من الداخل يظهرُ فيها الهيكل ولوحتا "الفسيفساء" الكبيرتان.





كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا رويس": المدخل، وأيقونات "رحلة العائلة المُقدَّسة إلى أرض مصر" (باعلى)، و"العذراء والطفل تُحيطُ بهما الملائكة" رإلى اليسار)، و"الأنبا رويس" (إلى اليمين).

### كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا رويس"

تقع كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا رويس" غرب مزار القديس "مرقس" بالطابق الأرضى غرب مزار القديس "مرقس" بالطابق الأرضى أسفل الكاتدرائية. ويُزَيِّنُ حجاب "الكنيسة الخشبى أيقونات حديثة تُصورً ("العشاء الربَّاني"، والتلاميذ، وعدد من آباء الكنيسة، والقديسون الأطباء، وكذلك أعظم شخصيات الرهبنة القبطية؛ مثل القديس "موسى الأسود" و"الأنبا باخوميوس". ويُصورً الرسم المنقوش على "حنية" الهيكل "المسيح ضابط الكل". ويعكش الزجاج المُلوَّن أيقونة جميلة للسيدة "العذراء" والطفل، وأخرى لا الأنبا بيشوى" حاملاً "المسيح" على كتفه. وأخرى لا الكنيسة أيقونة كبيرة لا رحلة العائلة وتعلو مدخل الكنيسة أيقونة كبيرة لا رحلة العائلة المُقدَّسة إلى أرض مصر". وجميع الأيقونات من رسم كل من الفنانة "بدور لطيف" والفنان "يوسف نصيف".

ثلاث أيقونات، من اليسار إلى اليمين، لاموسى النبى والعليقة المُحترقة"، و"إيليا النبى والمركبة النارية"، و"ذبيحة إبراهيم".

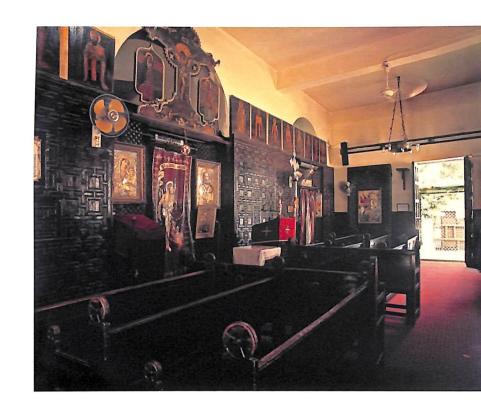

كنيسة "الأنبا رويس". صورة من الداخل: المدخل وحجاب الهياكل الخشبي.

### كنيسة "الأنبا رويس"

تقع كنيسة "الأنبا رويس" بين المقر البابوى والكاتدرائية. وتحملُ الكنيسة اسم راعيها "الأنبا رويس" (نحو عام ١٣٣٤ – ١٤٠٤ م.). واسم القديس الأصلى "فريج إسحاق"، وقد كرس نفسه منذ حداثته لحياة النسك والصلاة. ويُعرفُ "الأنبا رويس" بـ"رجُل المُعجزات"، واشتهر بموهبته في شفاء المرضى ومعرفة المُستقبل.

والكنيسة بها ثلاثة هياكل تعلوها قباب على هيئة "خلايا النحل". وتشترك الهياكل الثلاثة في حجاب الخشيي واحد. ويعلو باب الهيكل الأوسط صليب كبير على جانبه الغربي مشهد "الصلب"، وعلى جانبه الشرقى صورة "القيامة". والصليب مُحاط بأيقونتى القديس "يوحنا الحبيب" والقديسة "مريم المجدلية" التي ذهبت إلى قبر "المسيح". ويعلو حجاب الهيكل أيقونات "الاثنى عشر تلميذًا"، ورئيس الملائكة "ميخائيل"، والقديس "أبولي". والهيكل الجنوبي عبارة عن مزار. ويؤدى سُلم، مُكوَّن من ثماني عبارة عن مزار. ويؤدى سُلم، مُكوَّن من ثماني درجات، من الهيكل الشمالي إلى سرداب ومدفن عبارة به أيضًا مدافن البطاركة "متاؤس الأول" والسرداب به أيضًا مدافن البطاركة "متاؤس الأول"

(١٣٧٨ – ١٤٠٩ م.)، و "يوأنس الحادى عشر" (١٤٢٧ – ١٤٥٢ م.)، و "متاؤس الثانى" (١٤٥٢ – ١٤٥٠ م.)، و "متاؤس الثانى" (١٤٥٢ – ١٤٦٥ م.).

### مزار القديس "مرقس" الرسول

مع تطور العلاقات ونموها بين كنيستى "روما" و"الإسكندرية"، فى العصور الحديثة، قررت "البطريركية الكاثوليكية" إعادة رفات القديس "مرقس" من "ثينيسيا" إلى "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" بـ"مصر". ويقعُ مزار القديس "مرقس" فى الجزء الشرقى من الطابق الأرضى لمبنى كاتدرائية القديس "مرقس"؛ حيث توجد عدة كنائس. وكان رفات القديس قد نُقِلَ، فى ٢٦ يولية ١٩٦٨ م.، من "ڤينيسيا" إلى "القاهرة". وفى العام التالى، ١٩٦٩ م.، رسمَ فنان الأيقونات القبطية الشهير، "د. إيزاك فانوس"، على حوائط المزار الذى يضمُ الرفات جداريات بهذه المناسبة، وساعده فى إنجاز العمل الفنان "منصور فرج". وتتوسط جدارية القديس "مرقس" الرسومات الأخرى، ويظهرُ فيها واقفًا يحيط بقدميه، من الجانبين، أسدّ. والجداريات الممحيطة بالصورة تُقدِّمُ المزيد من التفاصيل؛ فتظهرُ إلى اليسار منها جدارية استشهاد القديس العظيم التي يسحله فيها الغوغاء على الطرقات غير المُمهدة لمدينة "الإسكندرية"، بينما يظهرُ ملاك الرب حاملاً إليه إكليل الشهادة. ويُبرز المشهد "فنار الإسكندرية" الشهير (إلى اليمين) ومعبد الآلهة "سيرابيس" أو "السرابيم" (إلى اليسار). وفى الجهة اليُمنى من جدارية القديس، هناك مشهدُ نقل جثمانهِ الذى يُصوَّرُ ثلاثة كهنة أقباط يحملون النعش الذى يرقدُ فيه جسده مُكفَّنًا بينما تُحيطُ برأسهِ هالة نور. ويقفُ خلف الرأس اثنان وعشرون مُمثلاً عن الكنائس "الإثيوبية"، و"الرومية والأرمنية الكاثوليكية"، و"الشريانية الأرثوذكسية" و"الرومية والأرمنية و"الرومانية الكاثوليكية"، و"الشريانية الأرثوذكسية" و"الرومية والأرمنية

الأرثوذكسية"، و"مجلس الكنائس العالمي". ويقفُ، على الجانب الآخر، "البابا كيرلس السادس" و"البابا بولس السادس" يتبعهم "الإكليروس" والراهبات وطوائف المؤمنين. ويظهر "الروح القُدس" بأعلى على هيئة حمامة تُحيط بها، من اليسار، كاتدرائية القديس "مرقس" ب"القاهرة"، ومن اليمين، كاتدرائيته بـ"فينيسيا". ويبرزُ المشهد كذلك الملائكة الأربعة: "سوريال"، و"غبريال"، و"روفائيل"، و"ميخائيل". والزجاج المُلوَّن لنوافذ المزار له منظر أخَاذ، وخاصة النوافذ الثلاثة التي تُصوَّر "المسيح في المجد" تُحيط به، من جهة اليمين، صورة "رحلة العائلة المُقدَّسة إلى أرض مصر"، ومن جهة اليسار، صورة القديس "مرقس الإنجيلي".

مزار القديس "مرقس". صورة "المسيح ضابط الكل" بأعلى؛ ومشهد استشهاد القديس ونقل رفاتهِ بأسفل.

مزار القديس "مرقس"
الرسول: زجاج النوافذ
المُلوَّن يُصورً "المسيح"
مُحاطًا، من جهة اليمين،
بصورة "رحلة العائلة
المُقَدَّسة إلى أرض
مصر"، ومن جهة
اليسار، بصورة القديس
"مرقس الإنجيلي".

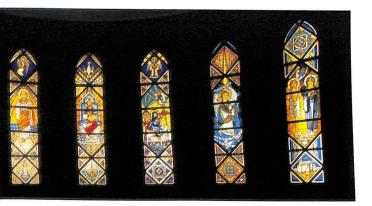



## كنيسة ''القديس بطرس والقديس بولس' (''الكنيسة البطرسية')

، هذه الكنيسة باسم "البُطرسية"؛ لأنها بُنيت عام ١٩١١ م. فوق مدفن "بطرس باشا غالى"، أول و آخر "رئيس وزراء قبطى" ل"مصر"، الذي قتله أحد المُتطرفين في عام ١٩١٠ م. وتقعُ الكنيسة بشارع "رمسيس" بالقرب من كاتدر ائية القديس "مرقس" الجديدة ب"العباسية". وعُهدَ لكبير المهندسين المعماريين للقصور الخديوية، "م. أنطوان لاسياك"، بمسؤولية بناء الكنيسة. والبناء، الذي يقوم على حوائط حاملةٍ، يبلغُ طوله ٢٨ م.، وعرضه ١٧ م. والكنيسة مبنية على الطراز "البازيليكي" وبها "صحن"، في الوسط وممر إن يفصلهما، من كل جانب، صفٌ من الأعمدة الرُخامية. وقضى الفنان الإيطالَى "بريمو بانشيرولي" خمسة أعوام في تزيين الكنيسة برسوماتٍ جميلة تصوّرُ مشاهد مّن حياة "المسيح"، والرُسُل، والقديسين. والكنيسة بها لوحة رائعة من

"الفُسيفساء" لـ"العماد" أمامها "جرن للمعمودية" رقيقُ الشكلِ مصنوعٌ من الرخام الأبيض يقوم على أربعة أعمدة

وتُوجدُ، أمام الهيكل، عدة سلالم تُؤدى إلى مدفن "بطرس باشا غالى" بأسفل. والتابوت، الذي يحتوى على جثمانهِ، موضوعٌ على قاعدةٍ من الجرانيت الأسود. وآخر كلمات "بطرس باشا غالي": "الله يعلم أنني لم أفعل شيئًا يضرُ بلادي''، مكتوبةً باللغتين ''العربية'' و ''الفرنسية'' على الجانبين، الجنوبي والشمالي، للتابوت.



صورة للكنيسة من الخارج يظهر فيها الفناء الخارجي، والمدخل، وبرجا الأجراس.

## إلى اليسار:

جداريات الكنيسة تُصوِّرَ حياة "المسيح"، والرُسُل، والقديسين، من رسم الفنان الإيطالي "بريمو بانشيرولي".





## كاتدرائية "القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الخرّاز"

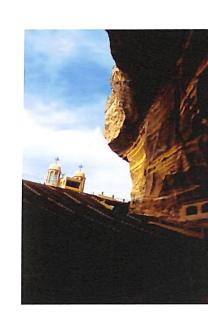

كاتدر انية "القديسة العذراء مريم وسمعان الخرّ از ": صورةٌ من الداخل في اتجاه المدخل.

### إلى اليسار:

مدخل كاتدرانية "القديسة العذراء مريم وسمعان الخرَّاز". لوحةً من "الفُسيفساء" لتحريك جبل "المُقطِّم"، و"العذراء مريم"، والبطريرك "أبرام"، والقديس "سمعان".

مُحافظ القاهرة، في عام ١٩٦٩ م، مرسومًا يقضى بنقل كل جامعي قمامة مدينة مساكن بدائية؛ عبارة عن عشش بسيطة من القصدير يُطلقَ عليها، بلغتِهم العامية، اسم "الزبَّالين" (أي جامعي القمامة). وهناك نحو ٢٥ ألف جامع قمامةٍ، معظمهم من "الأقباط"، يجمعون يوميًا قمامة منازل مدينة "القاهرة" مُترامية الأطراف، التي يزَيدُ عددُ سُكَانِها عن خمسة عشر مليون نسمة، ويأخذونها إلى مقر إقامتهم في أكياس كبيرة من القماش الأخضر، وفي شاحناتٍ مُخصصة لها، وعرباتٍ تجرها الحَمير. وفي الطابق الأرضى لمساكنِهم الفقيرة، تقومُ النساء والأطفال بفرز وتدوير البلاستيك والورق والمعادن والزجاج والمنسوجات، ثمَّ يضغطون ويُنظفون القمامة، ويطعمون المُخلفات العضوية للخنازير والماعز

وفي بداية أعوام السبعينيات من القرن الماضي، دأب أحد جامعي القمامة ممَن يخدمون منطقة "شبرا"، واسمه "قدِّيس عجيب عبد المسيح"، على لقاءِ أحد الوزراء والحديث معه عِن حياة "المسيح" ومحبتهِ ونعمتهِ. ودعا "فَدِّيس" الوزير لزيارة منطقة "الزبَّالين" بـ"المُقطم"، وألحَ في دعوتهِ لمدةِ عامين؛ من عام ١٩٧٢ وحتى عام ١٩٧٤ م. وأخيرًا، وفي صباح أولِ يوم جمعةٍ من شهر فبراير عام ١٩٧٤ م.، سَمِعَ الوزير هاتفًا إلهيًا يؤكدُ أن دعوة "قدّيس" ما هي إلا من الله؛ فوقفَ مُندهشًا ومُتعجبًا وسأل نفسه: "ما الذي يُريد أن يفعله الله في هذه المنطقة المُكدَّسة بالرجال والصبية والفتيات ممَّن يقومون بفرز أكوام من القمامة؟ " ومن ثمَّ، طلبَ من جامع القِمامة اصطحابه إلى مكان هادئ للصلاة. فاصطحبه إلى قمَّة ذلك الجرف الموجود بتلال هضبة "المُقطم"، حيث وجدَ الوزير تجويفا هائلا أسفل صخرةٍ كبيرة، وأصبحَ هذا التجويف العظيم نواة دير "سمعان الخرَّاز" ("القديس سمعان").

وبدأت خطةُ تنميةٍ رائعة في منطقة "الزبَّالين" العشوائية؛ حيث تأسست "مدارس أحد"١، مُنتظمة وبدأ شبابٌ من كنائسَ عديدةٍ في خدمة أهالي المنطقة. وفي ١٨ يونية ١٩٧٧ م.، زارَ "البابا شنودة الثَّالثُّ لأولِ مرةٍ الكنيسة، وداوم على الاحتفال بعيد القديس "سمعان الخرَّاز" سنويًا، ما بين عامي ١٩٧٨ و ١٩٨٠ م.، بديرهِ بـ"المُقطم". وأقيمت هناك الكثير من المشروعات، خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، من بينها مُستشفى، ودار حضانة، ومدرسة للصُم والبُكم، وعدٌّ من مراكز التدريب للفتية والفتيات في مجالات تفصيل وحياكة الملابس والنجارة.

ويحملُ دير القديس ''سمعان'' اسم ''سمعان الخرَّاز''، ذلك السقَّا القدِّيسِ الذي عاشَ في ''العصور الوسطى'' واستخدمته العناية الإلهية في تحقيق معجزة تحريك جبل ''المُقطم''. ويُخبرنا كتاب ''تاريخ البطاركة" أن الخليفة الفاطمي "المُعز لدين الله الفاطمي" أعربَ للبطريرك "أبرام" الشهير بـ"ابن زرعة" (٩٧٥ – ٩٨٧ م.) عن رغبتهِ في إثبات صحة الآية الموجودة في "الإنجيل" القائلة: "لو كان لكم إيمانٌ مِثْل حبَّة الخردل؛ لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل " (متى ١٧ : ٢٠). وكان الإخفاق في تطبيق الآية يعنى هلاك "المسيحيين" كافة. ويُقال أن "العذراء مريم" ظهرت للبطريرك في خُلم وأرشدته إلى ''سمعان'ِ'، ذلك ''الخرّاز' الفقير الذي كان يحملُ الماء ليسقى المساكين؛ فتمّت من خلالهِ مُعجزة نقل جبل "المُقطَم". وانتقل الجبل بعد ثلاثة أيام من صوم وصلاة الكنيسة. وعندما راى الخليفة المُعجزة، قال للبطريرك: "لقد اعترفتُ بصحة إيمانِكمً". وحينئذٍ، كافأ البطريرك بترميم العديد من الكنائس القبطية. ويحرصُ "الأقباط" على صوم الأيام الثلاثة، خلال صوم "الميلاد"، تذكرةً بالقديس "سمعان الخرَّاز" ومعجزة نقل جبل "المُقطم".

وتحوَّلت منطقة "الزبَّالين" العشوائية إلى واحدةٍ من أروع دور العبادة المسيحية في العالم. ويضمُ دير ''سمعان الخرَّاز'' كاتدرائية ''القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الخرَّاز'' الهائلة، ومجموعة من المغارات، منها كنيستا القديس ''بولس'' و''الأنبا أبرام''، أسقف مدينة ''الفيوم''. واستمرَ العمل في الكاتدرائيةٍ ما بين عامي ١٩٨٦ و ١٩٩٤ م. تمَّت خلالها إزالة نحو مليون طن من الحجر الجيري لهضبة "المُقطم". والكاتدرائية عبارة عن مُدرَّج شبه طبيعي ضخم يتسعُ لأكثر من أربعة الاف شخص. والجروف الموجودة بالمكان بها منحوتاتٌ حديثًة تُمثَّلُ مناظر من "العهد الجديد".









إلى اليسار: كاتدر انية "القديسة العذر اء مريم و القديس سمعان الخرَّ از ": صورةٌ من الداخل في اتجاه الهياكل.

نحتّ لـ"المسيح" فى مجيئه الثاني وسط السماء يُحيط به من الجانبين أربعة ملائكة. ونصوصّ، بـ"العربية" و"الإنجليزية"، من إنجيل القديس "مرقس" (١٣:٢٦).







المعادي

## كنيسة القديسة ‹‹العذراء، (‹‹العذراء العدوية ١٦٦٠٠)

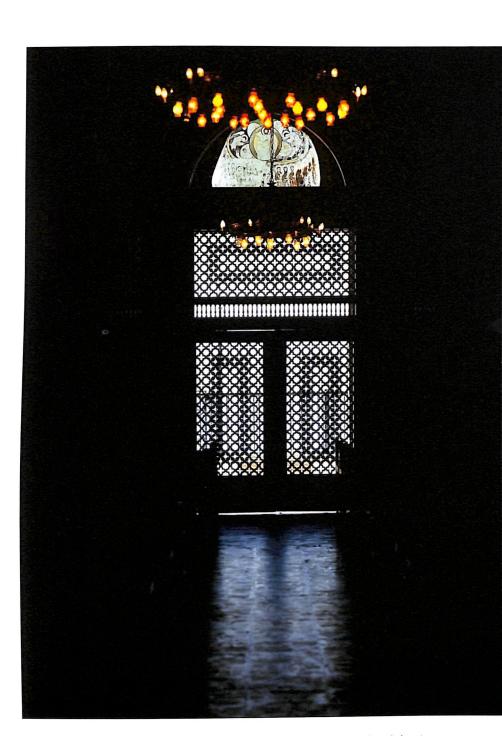

كنيسة القديسة "العذراء"، ب"المعادى": المدخل الرئيسى.

هذه الكنيسة في بقعة خلَّابة على ضفاف نهر "النيل" على بُعد نحو عشرة كيلومترات جنوب منطقة "مصر القديمة". وتُعرفُ الكنيسة بقبابها الثلاث، المبنية على هيئة "خلايا النحل"، التي تعلو هياكلها. ويحكى التقليد أن "العائلة المُقدَّسة" أبحرت من هذا المكان إلى "صعيد مصر". واستطاع القديس "يوسف" دفع أجرة السفر بالمركب بالذهب واللبان والمر التي قدَّمها "الماجوس" أو ''الحُكماء الثلاثة' للطفل ''يسوع' في "بيت لحم". وفي يوم الجمعة الموافق ١٢ مارس ١٩٧٦ م.، التقط أحد الشمامسة "كتابًا مُقدِّسًا" عائمًا على مياه "النيل". وكان الكتاب مفتوحًا على صفحة نبوءة "إشعياء النبي" (١٩ : ٢٥): "مبارك شعبي مصر". ويُعرضُ الكتاب، المطبوع في "بيروت" عام ١٨٦٤ م. ، حاليًا في القسم الشمالي من الكنيسة.

ويتحدث كلّ من المؤرخين "أبو المكارم" ويتحدث كلّ من المؤرخين "أبو المكارم" و"أبو صالح الأرمني" عن كنيسة "السيدة العذراء"، المعروفة بـ"المرتوتي المجارية وقام "لعدوية"، التي كانت تعلوها قُبّة. وقام بترميم الكنيسة. وتمّ ترميمها كذلك في عهد البطريرك "كيرلس الخامس" (١٨٧٤ م.) ومؤخرًا في عام ١٩٨٣ م. وتقعُ البعاكل الثلاثة في الجزء الشرقي من الكنيسة، وتحمل أسماء القديسة "العذراء مريم" و"مينا"، و"دميانة" (الجنوبي)، والقديسين "جرجس"، و"مينا"، و"دميانة" (الجنوبي). والحجاب والمختلى المهيكل الأوسط تعلوه أيقونات تُصورً و"التلاميذ الاثني عشر".

وبمناسبة الاحتفال بمرور نحو ألفى علم على "رحلة العائلة المُقسَّسة إلى أرض مصر"، في عام ٢٠٠٠ م.، تمَّ ترميم قباب الكنيسة الثلاثة وأيقوناتها كافة. وتُصوَّرُ معظم أيقونات الكنيسة القديسين ورَسَمَها الفنان "إير اهيم النقاش"، أحد رسامي الأيقونات في

القرن التاسع عشر الميلادى. وتُصوِّرُ إحدى الأيقونات، بالكنيسة الشمالية، "العذراء مريم" مُحاطةً بعشرة مشاهد مُصغَرة من حياتِها. وتمَّ ترميم النفق والسلالم المُؤدية من فناء الكنيسة إلى "النيل"، التي استخدمتها "العائلة المُقدَّسة".

أيقونة "العذراء مريم" مُحاطةً بعشرةِ مشاهد مُصغِّرة من حياتِها.





إلى اليمين: "الرحلة إلى أرض مصر" (فن قبطى مُعاصر).

إلى اليسار: لقطة خارجية على "النيل" تظهر فيها القباب الثلاثة.

بأسفل: أيقونات حديثة من داخل الكنيسة.

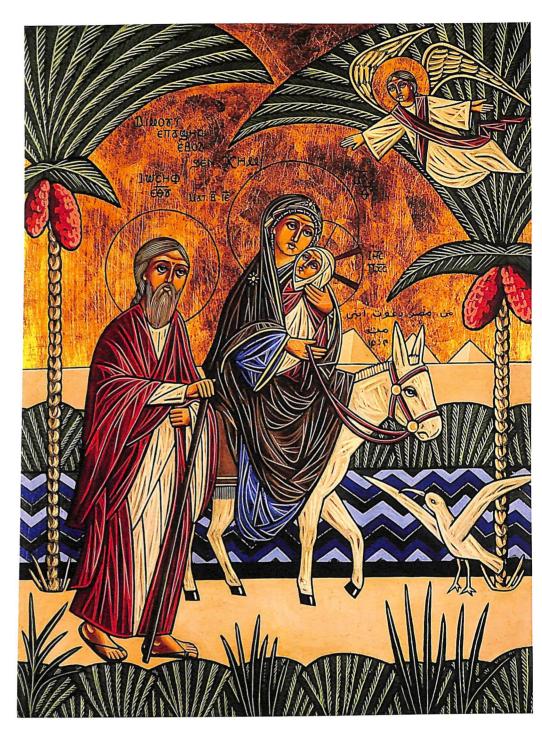

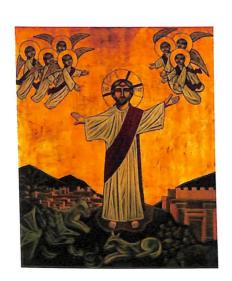









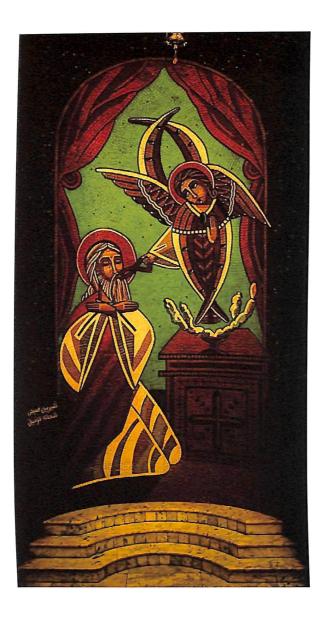

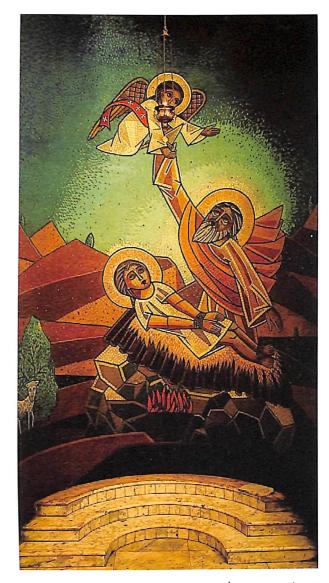

لوحات حديثة من "الفسيفساء" لمشهد "تطهير الملاك لشفتى إشعياء النبى" (إلى اليسار)، و"ذبيحة إبراهيم".

لقطةٌ من الداخل في اتجاه الهيكل الأوسط.



## صعید مصر

الفيوم دير رئيس الملائكة "غبريال" ("دير النقلون") 7.7 البحر الأحمر دير "الأنبا أنطونيوس" 717 دير "الأنبا بولا" EA بنی سویف دير "القديس أنطونيوس" ("دير الميمون") 772 المنبا كنيسة القديس "ثيؤدوروس" ("دير السنقورية") 277 كنيسة القديسة "العذراء" ("جبل الطير" / دير "العذراء") 757 دير "أبو فانا" 757 "الأشمونيين" 40. أسيوط دير "المُحَرَّق" 707 دير "العذراء" ب"جبل أسيوط الغربي" (الشهير ب"درنكة") YON

كنائس دير "ريفا"

دير "الزاوية"

دير "الجنادلة"

177

777

77.

## أخميم

۲۷۸ كنيسة القديس "مر قريوس" ("أبو سيفين")

## سوهاج

۲۸۲ "الدير الأحمر" (دير "الأنبا بشاى") ٢٨٨ "الدير الأبيض" (دير "الأنبا شنودة")

## نقادة

۲۹۶ أديرة "نقادة"

۲۹٤ دير ''الصليب''

۲۹۶ دیر القدیس ''أندر اوس'' (دیر ''أبو اللیف'')

۲۹۹ دیر "مار جرجس"

۳۰۰ دير "الأنبا بسنتيوس"

۳۰۱ دیر "مار بقطر"

٣٠٣ دير رئيس الملائكة "ميخائيل"

## الأقصر

٣٠٤ كنائس معبدى "الأقصر" و"الكرنك"

## أسىوان

۳۰۸ دیر "الأنبا هدرا"

٣١٢ دير ''قُبَّة الهوا''

الفيود

## دير رئيس الملائكة وغبريال (ودير النقلون ")



جدارية القديس الفارس "بشوشى" على الحائط الغربى للكنيسة، وهي الصورة الوحيدة الباقية لهذا الجندى الذى لا يُعرف عن حياتهِ شيء.

### إلى اليسار:

كنيسة رئيس الملائكة "غيريال"، لقطة من الممر الجنوبى في اتجاه الهيكل. وكان الحوض المُثبَّت في الأرض (اللقَّان "١) يُستخدم في طقس "غسيل الأرجل" يوم "خميس العهد"\"".

المخطوطات المُتاحة عن تاريخ دير رئيس الملائكة المقاور "غيريال" ("دير النقلون") أن الأسعف القديس "أور النقلون") أن الأسعف القديس "أور النقلوني"، المُؤسس الأسطوري للدير، كان ابنًا سريًا لأميرة وساحر يعيش بشرق البلاد. وماتت الأميرة وطفلها في الثالثة من عمره وعندما بلغ الثامنة، اكتشف الملك، والد الأميرة، وجوده. فهرب، بمعونة رئيس الملائكة "غيريال"، مع والده وأخوين أكبر منه سنًا إلى منطقة "الفيوم". واستقروا بصحراء "النقلون"، ومارسوا السحر. وبعد وقت قصير، توفي الأب. وظهرت "العذراء مريم" ورئيس الملائكة "غيريال" للإخوة الذين اعتنقوا "المسيحية"، ووعدوا ببناء كنيسة تكريمًا لرئيس الملائكة؛ فوضعت "العذراء" ورئيس الملائكة "غيريال" تصميمها. وتحكي فوضعت "العذراء" ورئيس الملائكة "إسحاق"، أسقف "الفيوم"، الكنيسة ورسم "أور" كاهنًا. وبعد نياحته، خلفه "أور" وأصبح أسقفًا الكنيسة ورسم "أور" وأصبح أسقفًا لا الله و"

وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة هذه الرواية، تكشفُ الحفائر الأثرية، داخل الدير وحوله، عن أن مُجتمعًا رهبانيًا كبيرًا، يرجعُ إلى القرن الخامس الميلادى على الأقل، كان موجودًا بالمنطقة. فقد تمَّ اكتشاف تسع وثمانين صومعة نُسَاكٍ منحوتةً في صخر التلال وداخل الأبنية الرهبانية الموجودة على الهضبة عند سفح الجبل. وتشهدُ هذه الصوامع على أن الرهبان كانوا يعيشون نظامًا نُسكيًا، كلُ في صومعته، ولا يتركونه إلا لحضور القدَّاس وإحضار المؤن. وفي نحو عام ٩٠٠ م، احترق المُجمَّع الرهباني، القائم على الهضبة، بأكمله فتمَّ بناء مركز رهباني جديد، ومن المُفترض أن كنيسة رئيس الملائكة "غبريال" الحالية ترجعُ إلى هذه الحِقبة. والكنيسة مبنية على الطراز "البازيليكي" وبها ترجعُ إلى هذه الحِقبة. والكنيسة مبنية على الطراز "البازيليكي" وبها تصحنّ"، وممران جانبيان وممرّ للعودة، و"جنية"، وحجراتّ جانبية.

وأُعيدَ استخدام قطعٍ من منحوتاتٍ معمارية (دُعامات جدارية، وأعمدة، وتيجان)، ترجعُ إلى القرن الخامس الميلادي ربما أخذت من كنيسةٍ أقدم كانت موجودةً على الهضبة (لم يُعرف مكانها بعد)، في بناء الكنيسة الحديثة. وتمَّ اكتشافُ لوحاتٍ جدارية فيها ما بين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٦ م. وعُثِرَ، على جدران "ضحن" الكنيسة، على مجموعةٍ من الجداريات لقديسين من الفرسان (من بينهم: القديسين "تؤدوروس" و"أبو سيفين")، وقديسين في وضع الوقوف، ورئيس الملائكة "غبريال"، و"العذراء" والطفل بين رؤساء الملائكة، وصُلبان. وتمَّ تعديل الرسم، في "جنية" الهيكل؛ ليتلاءم مع التصميم المعماري: فيظهر، في نصف القُبَّة، "المسيح" جالسًا على العرش ومُحاطًا بـ"الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة". ورُسِمَ "التلاميذ" بأسفل، على جانبي إحدى النوافذ، بصحبتِهم اثنان من القديسين الرُهبان. ورُسمت "العذراء"، التي عادةً ما تتوسط الرُسل، في مستوى أقل، على "الجنية" الوسطى للحائط الشرقي. وتُشيرُ الكتابات، التي تذكرُ البطريرك "زكريا" (١٠٠٥ – ١٠٣٠ م.)، إلى تاريخ الإنشاء خلال عهدهِ. الأمر الذي يجعلُ من هذه المجموعة الزُخرفية واحدةً من مجموعات الرسومات الجدارية القليلة المؤرخة بدقةٍ في "مصر". وفي "جنية" الهيكل، لا تزال رسومات إحدى الطبقات القديمة مرئيةً في "الجنيات" الجانبية حيث تظهرُ صورتا القديس "مرقس" و(ربما) القديس "أثناسيوس".

ويبدو أن الصوامع كانت مأهولةً حتى القرن الثانى عشر الميلادى، بينما أصبح الديرُ مهجورًا فى القرن الرابع عشر الميلادى. وبقيت كنيسة رئيس الملائكة "غبريال"، وكانت نواة تكوين مُجمَّع رهبانى صغير. وشَمِلت التجديدات إضافة "خورس"، وقباب فوق أقصى الجانب الشرقى للكنيسة، وحائط لسد ممر العودة وتحويله إلى "ردهةٍ أمامية". وتمَّ إحياء المُجتمع الرهبانى، منذ تسعينيات القرن الماضى، وإنشاء دير جديد "١٠.







لوحةٌ جدارية للرُسل فى "حِنية" الهيكل الأوسط على جانبى إحدى النوافذ المصنوعة من الجصّ الزُخر فى.





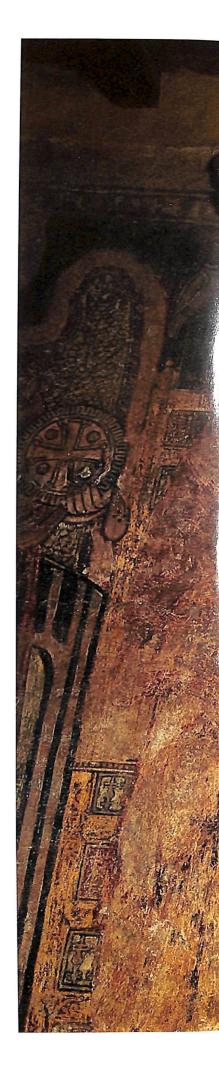

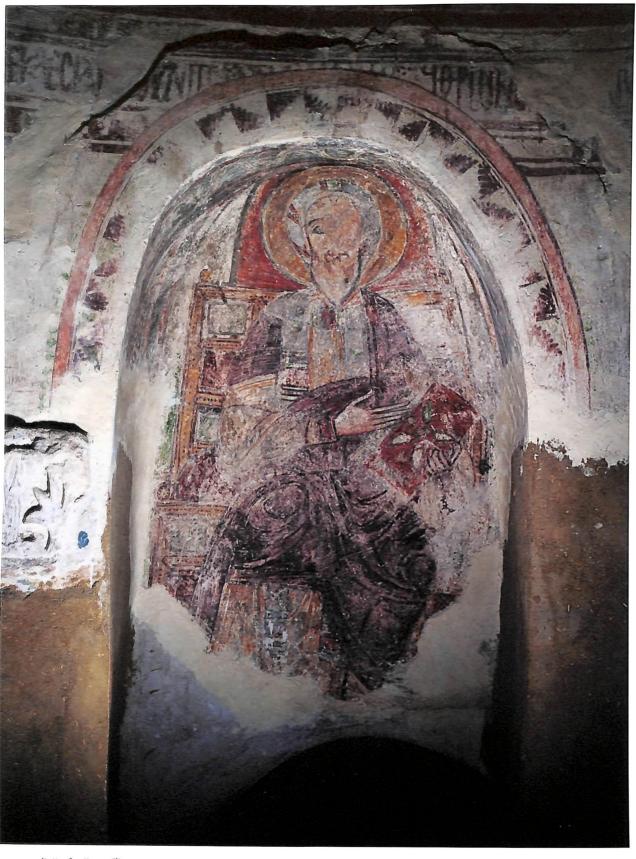

القديس "مرقس" (في تجويفٍ جدارى بـ"الحِنية").

"العذراء" جالسةً على العرش والطفل مُحاطَين، من الجانبين، باتنين من رؤساء الملائكة. والجدارية مرسومة على حائط الكنيسة الغربي؛ حيث يُعدُ من غير المألوف على الإطلاق وجود مثل هذا الرسم.

### البحر الأحمر

## دير "الأنبا أنطونيوس"

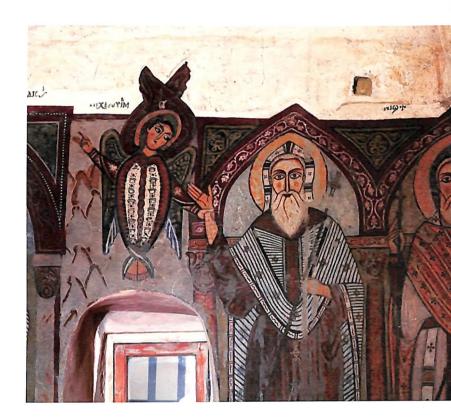

كنيسة "الأنبا أنطونيوس"
الأثرية: جدارية لـ"الأنبا
مقار الكبير" يُرشده
فيها أحد ملائكة طائفة
"الشار وبيم" إلى المكان
الذى سيبنى فيه ديره.
ويظهر، إلى اليمين،
قيس راهب مجهول
الهوية.

أسسى "الأنبا أنطونيوس"، المُلقَّب بـ"أبى المُلقَّب بـ"أبى الرُهبان"، آخر مكان لتوحُّده في مغارة بجبل "القلزم" بـ"وادى العَرَبة" بالقرب من "البحر الأحمر". وكان نبعّ، عند سفح الجبل، يمدُه بالمياه العذبة؛ فزرعَ حديقةً صغيرة. وبعد نياحته عام ٣٥٦ م.، أسس تلاميذه مُجتمعًا رهبانيًا حَمَلَ اسمه. وشَهِدَ دير "الأنبا أنطونيوس"، على مر تاريخهِ الطويل، فترات ازدهار واضمحلال مثله في ذلك مثل أديرة الصحراء الأخرى؛ فتعرض لهجمات البدو، وطرأت عليه تجديدات وإعادة بناء، وتمَّ تحصينه، وعَرَفُ أزمنةً ضعفٍ وقوة. وجعلت شهرة "الأنبا أنطونيوس" ومكانته من الدير، في الماضى والحاضر، أحد أهم الأديرة في "مصر".

وتقعُ كنيسة 'الأنبا أنطونيوس' فى قلب الدير، وكثيرًا ما يُطلقُ عليها ببساطة اسم 'الكنيسة الأثرية'؛ حيث يُعتقدُ أن 'الأنبا أنطونيوس'' دُفِنَ. والكنيسة عبارة عن بناء صغير به 'صحنّ' ينقسمُ إلى ساحتين تعلوهما القباب، و''خورسّ'، وثلاثة هياكل. وتُوجدُ جنوب الساحة الغربية لـ'الصحن' كنيسة صغيرة تحملُ اسم 'الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة''. ولا تضمُ هذه الكنيسة واحدةً من أندر المجموعات الزُخرفية شبه الكاملة المعروفة فحسب، وإنما توجدُ بها أيضًا نقوشٌ تُوضحُ اسم الرسَّام، 'تُودور''، وتذكرُ تاريخ هذه المجموعة من الرسومات التى ترجعُ وتذكرُ تاريخ هذه المجموعة من الرسومات التى ترجعُ إلى عامى ١٢٣٢ و ١٢٣٣ م. وتُكمِلُ جداريات'، من نهاية

القرن الثالث عشر الميلادى، في "الخورس" و"بطن عقودهِ (The soffit of the arches to the)"، وعند مدخل كنيسة "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"، مجموعة الرسومات الحالية" (Khurus)."،

ولم يقتصر نشاط الفنان "ثودور" وفريقه على الكنيسة فقط، بل امتد ليشمل كنيسة "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"؛ حيث رسموا جداريةً رائعة لـ"المسيح" جالسًا على العرش داخل "هالة مجد" يُحيطُ بها، من الجانبين، "العذراء مريم" والقديس "يوحنا المعمدان" وهما يتضرعان من أجل خلاص الجنس البشرى (Deesis). وتتسعُ مساحة الجدارية بإضافة صور أجساد "الحيوانات الأربعة غير المنتجسدة" كاملة، الذين يشفعون أيضًا بصلاتِهم الدائمة في الجنس البشرى. ويحملُ الملائكة، في هذه الجدارية، "هالة المجد" التي تضمُ في قلبِها "المسيح". ويظهرُ في "الجنية" السُفلية الصغيرة صليب، عليه جزءٌ من رداء، يُبخّرُ أمامه اثنان من الملائكة.

ولم تكن هذه الجداريات الأولى من نوعِها التى رُسمت فى الكنيستين، الكبيرة والصغيرة، (على الرغم من أنها ليست فى الهياكل). فقد عَثَرَ القائمون على أعمال الترميم، مؤخرًا، على أدلة وجود طبقتين اقدم من الرسومات الجدارية. ولكن المنتبقى منها قليلٌ وفى حالة سيئة، باستثناء نموذج واحد من الطبقة الأكثرُ قِدَمًا موجودٍ على "بطن عقد (The Soffit)" هيكل كنيسة "الحيوانات الأربعة غير المنتجسدة". وربما ترجع الجدارية، التى يظهرُ فيها "المسيح" جالسًا على العرش، والصور النصفية الدائرية لرسله، إلى القرنين السادس والسابع الميلاديّين. وقد يكون عدم وجود بقايا جداريات أقدم عمرًا فى الهياكل مؤشرًا على حداثة عهدِها بالنسبة لباقى الكنيسة.

وبترميم الكنيسة وجدارياتها، تمَّ الحفاظُ على مَعلَم مهم أثْرَى بصورةٍ كبيرة تاريخ دير "الأنبا أنطونيوس" وأعطاهُ امتدادًا. وذلك على الرغم من أن رهبان الدير والزوَّار الكثيرين، الذين يترددون عليه لزيارة كنيسته ومغارة "الأنبا أنطونيوس" في الجبل، ليسوا بحاجةٍ إلى أدلةٍ ملموسة ليؤمنوا بعراقة قُدسية هذه البقعة؛ فوجود "الأنبا أنطونيوس" وروحه ملموس في كل مكانٍ بها.

لقطة لأحد برجى كنيسة "الأنبا أنطونيوس و الأنبا بولا" الحديثة من نافذة غرفة البَكَرة "١٠٤ و كانت أديرة الصحراء مزودة ببكرات؛ لرفع المؤن والزوًار، حرصًا على سلامتها.







كنيسه "الانبا انطونيوس" الأثرية. القسمان اللذان يتكوَّن منهما "الصحن". الجزء الشرقى منه تزينه جداريات القديسين الرهبان، بينما الجزء الغربى عليه رسومات لقديسين فرسان.

### الصورة المُقابلة:

كنيسة "الأنبا أنطونيوس"
الأثرية المبنية من الطوب
اللبن. لقطة من "صحن"
الكنيسة في اتجاه الهيكل.
وترجع الرسومات
الجدارية إلى عامي





قُبُّة الهيكل الأوسط عليها صورة "المسيح وأجناده السماوية"، و"الأربعة والعشرون قسيسًا" المذكورون بد"رؤيا يوحنا اللاهوتي"، ومشهدان من العهد القديم" لا"ذبيحة إبراهيم" (تك. ٢٢: ١-١٩) و"تضحية يفتاح الجلعادي" (قضاة ١١: ١٠). ويظهر، في الجلعادي" (المسيح" محاطًا بد"الحيوانات محاطًا بد"الحيوانات وفي "بطن عقد" الخررس"، صور ستة وفي "الخورس"، صور ستة أنبياء. وسقف "الخورس"





#### الصورة المُقابلة:

جدارية للقديس "أبو سيفين" في "الخورس" مُحاطًا بمشاهد من حياته: "الملاك يُعطيه سيفًا ثانيًا"، و"مقتل الإمبر اطور "چوليان المُرتد" تلبية لصلوات القديس "باسيليوس الكبير" (مع القديس "غريغوريوس" الذي يظهرُ إلى اليمين)، و"مقتل جدَّه بواسطة مخلوقين لهما رؤوس كلاب". وتُشيرُ الكتابة الطويلة إلى أن هذه الجداريات ترجعُ إلى عامى ١٢٣٢ و ١٢٣٣م.

يظهرُ من اليمين إلى اليسار، في "الخورس"، الآباء القديسون "إبر اهيم"، و"إسحاق"، و"بعقوب" في "الفردوس". وتُصوَّرُ الشخصيات الصغيرة أرواح المُختارين. وفي أقصى اليمين، خارج "الفردوس"، تُوضَّحُ صورة "الرجل الغني في الجحيم" أن "العازر المسكين" لابد أنه كان مرسومًا في حضن "إبر اهيم" (لوقا ١٦: ١٩)"









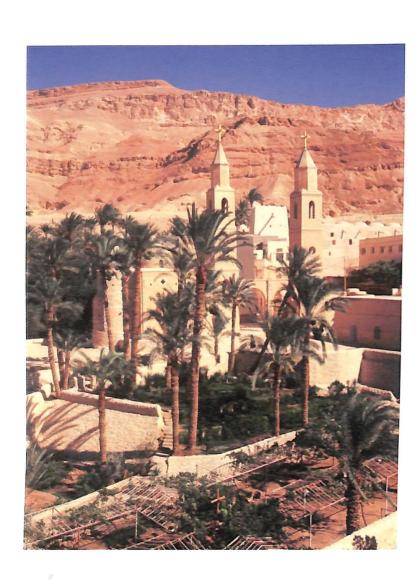

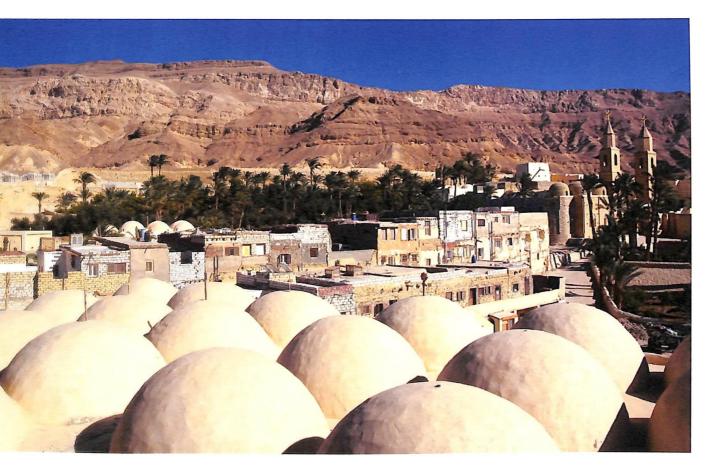



### البحر الأحمر

## دير ۱۷۰ لأنبا بولا"

بانه "الأنبا بولا الطبيى" (نحو ٢٣٥ – ٣٤٨؟ م.) بانه "أولُ ناسك"؛ فقد عاشَ لأكثرَ من تسعين سنةً فى مغارة بالقرب من نبع ماء ونخلة. وكان غرابٌ يحمل إليه، يوميًا، قطعة خُبرْ، بينما كانت النخلة تَمُده بالتمر، كطعام إضافى، والليف لصناعة ردائه وحذائه. وفى نهاية حياته، زاره "الأنبا أنطونيوس"؛ فجاءَه الغراب فى ذلك اليوم بقطعة خُبرْ إضافية. وتنيَّح "الأنبا بولا" بعد فترة قصيرة من هذه الزيارة، ودَفَن "الأنبا أنطونيوس" جسدَه بمعونة اثنين من الأسود قاما بحفر قبر ه.

والمغارة التى عاشَ فيها "الأنبا بولا"، وفقًا للتقليد، تُمَثَّلُ اليوم قلب الدير؛ وأصبحت كنيسة تحت الأرض تحملُ اسم القديس. وتصميم الكنيسة غير مألوف؛ حيث إنها بُنيت حول تجاويفٍ صخرية طبيعية (مغارات). وكانت الكنيسة تضمُ

هيكلين (يحملان اسمى "الأنبا بولا" و"الأنبا أنطونيوس")، وحُجرة بها مدفن "الأنبا بولا"، وأخرى بالوسط أمامية.

جدارية لـ"العذراء مريم" والطفل يُحيطُ بهما ملاكان من طائفة "السير افيم". والأشكال الزُخر فية بأعلى مرسومةٌ على طبقةٍ أقدمَ عمرًا.

ودير "الأنبا بولا" أصغرُ حجمًا وأبعد من دير "الأنبا أنطونيوس"، وظلَّ لفتراتٍ طويلة يُعرَفُ على ضوئهِ. وكان عُرضةً لهجمات البدو؛ فبقى مهجورًا لأزمنة عديدة. وفى بداية القرن الثامن عشر الميلادى، قامَ البطريرك "يوأنس السادس عشر" بتجديد الدير وإعادة إعمارهِ. وتمَّ توسيع الكنيسة الموجودة تحت الأرض؛ بإضافة هيكلٍ ثالث لها يحملُ اسم "الأربعة والعشرين قسيسًا"، وتوسيع الحجرة الوسطى وبناء سُلَّم. وزارَ الأب اليسوعي، "كلود سيكار"، الدير عام ١٧١٦ م.، وذكرَ أن الكنيسة كان قد تمَّ الانتهاء من تجديدها في ذلك الوقت وزُينَت، من الحوائط حتى القبَّة، ب"صورٍ تاريخيةٍ مُقدَّسة" ولكن بأسلوبٍ يفتقدُ إلى الذوق السليم. والتقى الأب "سيكار" بالرسَّام، وهو أحد رُهبان الدير، الذي اعترف أنه لم يتعلَّم الرسم قط – الأمر الذي يشهد عليه رسمه، كما كَتَب "سيكار" ""إ. وفي أزمنةٍ لاحقة، لُقُبَ الراهب بـ"رسَّام

البَرجَل' نسبة إلى استدارة وجوه القديسين الذين رسمَهم. وعلى الرغم من أن هذا الراهب لم يكن بالتأكيد مُتمكّنًا من الرسم، فقد حافظ بإخلاص على موضوعات الرسومات الجدارية السابقة. وبقايا هذه الجداريات، التي ترجعُ إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، لا تزال مرئية في الأجزاء القديمة للكنيسة. وتُشبه صور الرهبان الأكبرُ عمرًا، إلى درجةٍ كبيرة، الجداريات التي ترجعُ الى القرن الثالث عشر الميلادي، الموجودة في "الكنيسة الأثرية" بدير "الأنبا أنطونيوس". وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، بني المُعلم "إبراهيم الجوهري" كنيسة "أبو سيفين" أعلى كنيسة "الأنبا بولا" الأثرية جزئيًا ووصل بينهما بسُلم. وأعادت آخرُ أعمال ترميم الكنيسة (انتهت عام ٢٠٠٥ م.) الجداريات إلى ألوانِها الأصلية الجمبلة".

وقطعَت الطرق الحديثة رباطى الصمت والعزلة اللذين كانا يلتفان حول دير "الأنبا بولا". واتسع الدير؟ ليستوعبَ أبنيةً حديثة ودور ضيافةٍ خارج الأسوار القديمة. ويمتلئ الدير، في معظم الأحيان، بالباحثين عن الإرشاد الروحي والزوار الراغبين في رؤية الأماكن المقدَّسة.



طبقتان من الجداريات تظهرُ عليهما صور: تظهرُ عليهما صور: "الأنبا شنودة" والقديس باللغة القبطية) بالكاد يمكنُ رؤيتهما أعلى صف من صور القديسين يرجعُ إلى بداية القرن الثامن عشر الميلادي (مع كتابات باللغة العربية).

#### الصورة المُقابِلة:

حجرة رؤساء الملائكة الأربعة التي أضيفت، في القرن الثامن عشر الميلادي، إلى الحجرة الوسطى. ويقعُ مدخل الوسطى. ويقعُ مدخل الميسبّا" إلى اليمين. والقديسون المرسومة صرابيون"، و"الأنبا الخي يلبسُ رداءً من ليف النخيل، ويأتيه من ليف النخيل، ويأتيه الغراب بالخبز، ويقبعُ عند قدميه أسدان.

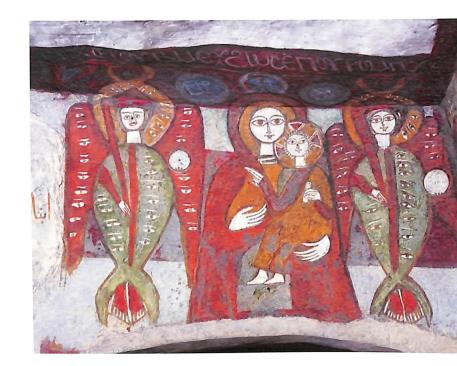





ملاكٌ يحملُ طفلاً بالقرب من مدخل مدفن "الأنبا بولا". ومن المُعتقد أن الرسم يُصوَّرُ رئيس الملائكة "أنانيائيل" يحملُ الطفل "يوحنا المعمدان" إلى مكان آمن خلال "مذبحة أطفال بيت لحم" التى ارتكبَها جنود الملك "هيرودس".



قُبَّة هيكل "الأربعة والعشرين قسيسًا". وملائكة تنفخ في أبواق تُحيطُ بـ"المسيح" جالسًا والعشرون قسيسًا" المذكورون في "رؤيا يوحنا اللاهوتي" بأسفل. وأسماؤهم مكتوبة باللغة وأقبطية على الشريط من فوقهم (القرن الثامن عشر الميلادي).









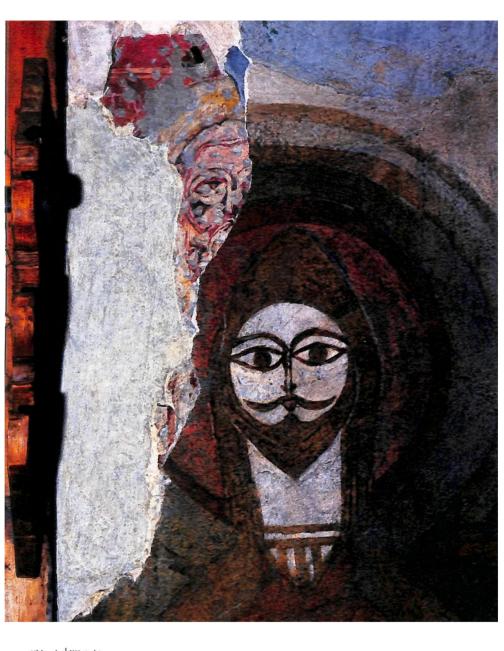

مغارة "الأنبا بولا"
التى تحوَّلت إلى كنيسة:
صورة أحد الرُهبان
القديسين (القرن الثامن
عشر الميلادى)، ربما
كان أحد الأخوين
القديسين "ماكسيموس"
و "دوماديوس" الذى بُنِىَ
دير "البراموس" تكريمًا
لهما. وتبدو طبقةً من
جدارية أقدمَ عمرًا إلى

توجد، في الحديقة، مغارة القديس "مرقس"، أحد رُهبان دير "الأنبا أنطونيوس"، الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي وقضي بضع سنوات في هذه الصومعة التي تُعطى فكرةً عن شكل المسكن الصحراوي.





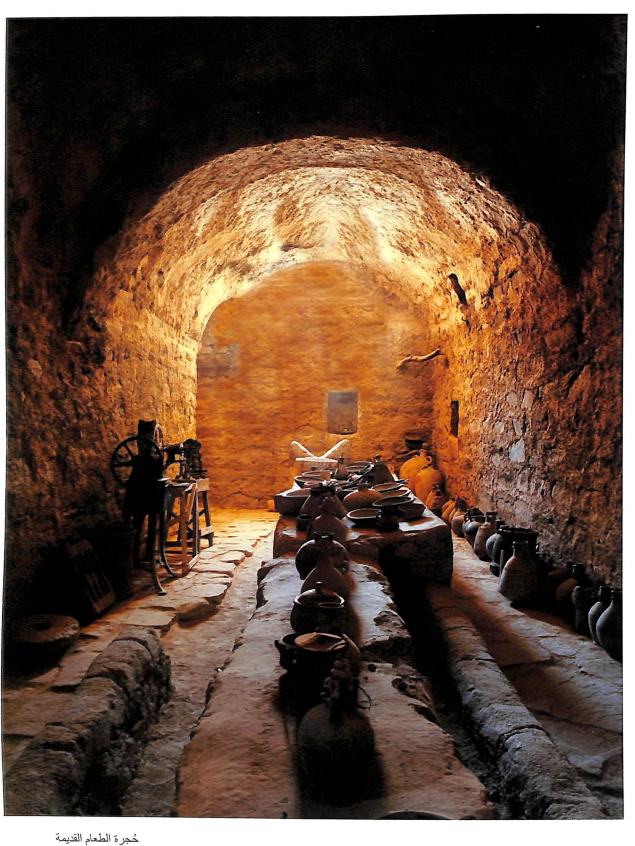

خجرة الطعام العديمة بالدير. وفي نهاية المائدة الطويلة المصنوعة من الحجر تُوجدُ منضدةٌ لقراءة الروحية (''منجلية'') في أثناء تناول الطعام.

الطاحونة القديمة لطحن القمح. وكان حمارٌ يقومُ بدفع العجلة الكبيرة. وكانت الحبوب تتدفق من الصندوق الخشبي الموضوع على حجارة الطاحونة.

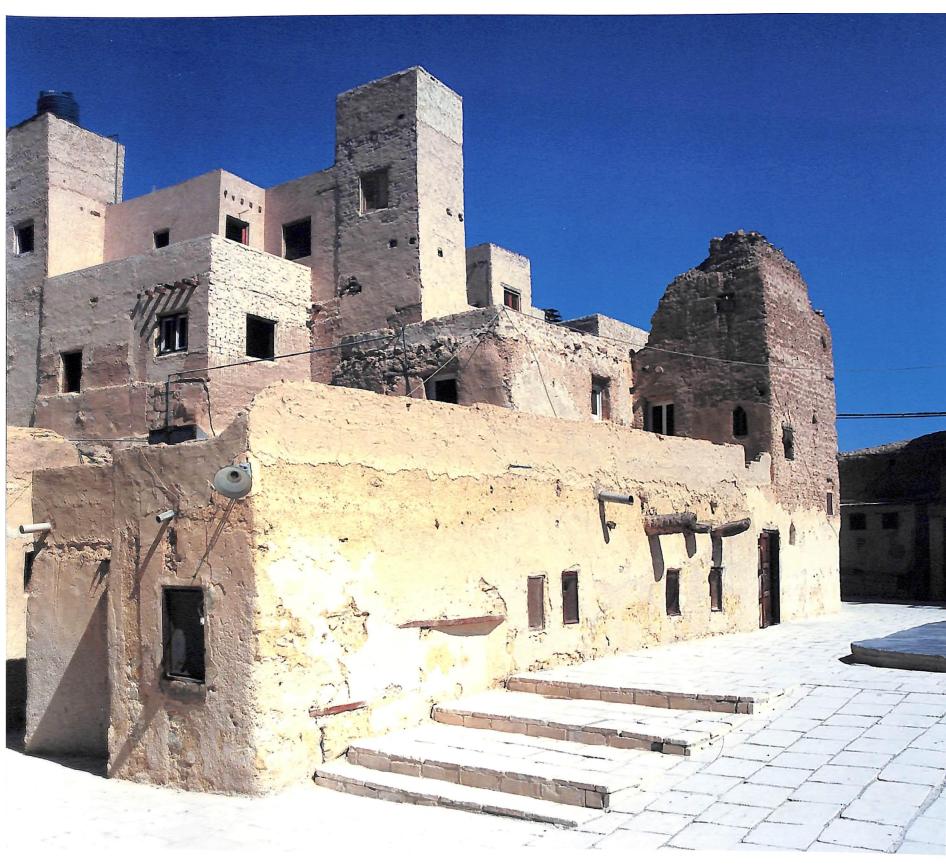

قلالى بدير "الأنبا بولا".

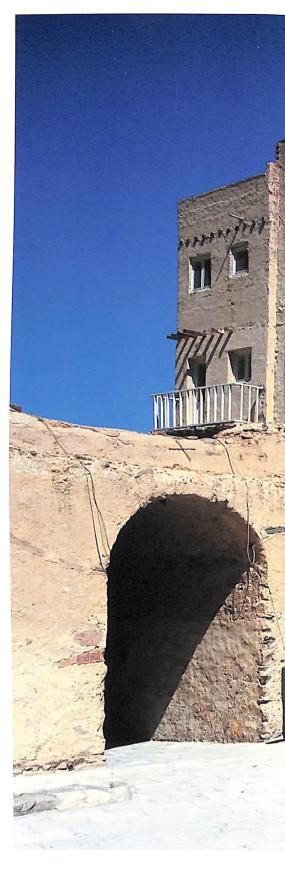

المدخل القديم للدير مزودًا بالعَجَلة لرفع المؤن والزوًار.

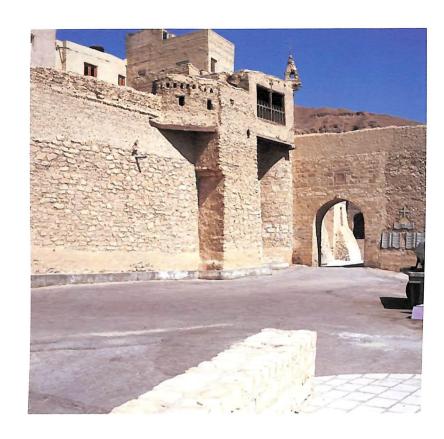

كنيستا القديس "أبو سيفين" و"الأنبا بولا" وحصن الدير، وكنيسة رئيس الملائكة "ميخائيل" إلى اليمين.

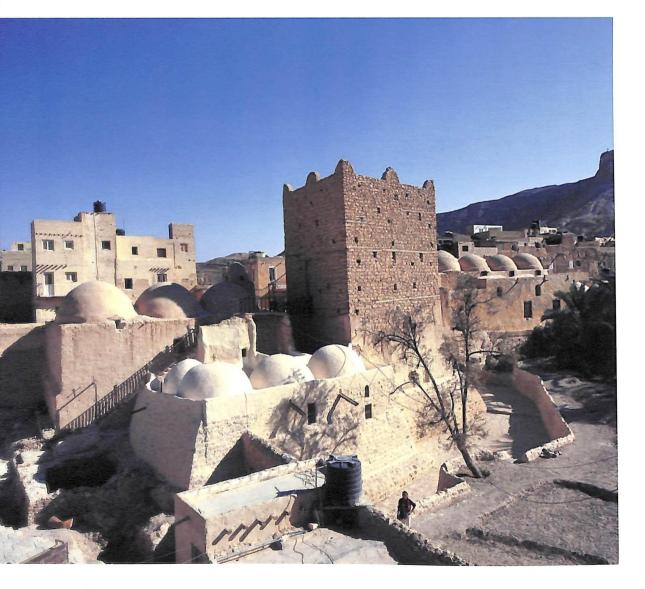

### بنی سویف

# كنيسة "الأنبا أنطونيوس"

نحو عام ٢٨٥ م.، تَوَجَّه "الأنبا أنطونيوس" إلى بَرِّيةٍ بالقرب من نهر "النيل" تُدعى "بسبير"، حيث عاش نحو عشرين عامًا قبل أن يذهب ليتوحَّد بالقرب من "البحر الأحمر". وقع دير قديم كان بمثابة محطة وتُعرفُ المنطقة حاليًا بـ"دير الميمون"، وهي قرية حديثة تقومُ على موقع دير قديم كان بمثابة محطة لتزويد دير "الأنبا أنطونيوس"، بـ"البحر الأحمر"، بما يحتاجه من مؤن. وتقع القرية على البر الشرقي لنهر "النيل" على بعد نحو ثلاثة عشر ميلاً شمال مُحافظة "بني سويف"، وعلى بعد سبعة أميال جنوب مدينة "الكريمات". واختفت منطقة "بسبير" حيث موقع الدير القديم. وتُعيدُ كنيستان بـ"دير الميمون" الي الأذهان التقليد القديم لا الأنبا أنطونيوس" ومنطقة "بسبير". وكان "دير الميمون" معروفًا باسم "دير الجميزة من المؤرخ الكنسي، القس القبطي "أبو المكارم"، والمؤرخ "أبو صالح الأرمني" (بداية القرن الثالث عشر الميلادي)، والمؤرخ العربي "المقريزي" (١٣٦٤ – ١٤٤٢ م.).

الصورة المقابلة: مدخل كنيسة القديس "أبو سيفين" الأثرية.

والكنيستان الموجودتان بالمنطقة متجاورتان. وتحمل الكنيسة الصُغرى اسم القديس "أبو سيفين"، وهي أقدمُ الكنيستين عمرًا ولها مدخل يمتدُ بطول حائطِها الجنوبي، و"صحنّ" به عامودان تعلوه قبّة، وهيكلّ ثُلاثي مُحاطًا بحجرتين جانبيتين. وتحملُ الكنيسة الكبرى اسم "الأنبا أنطونيوس"، وتَدُلُ أعمدة الجرانيت العديدة الموجودة في حوائطِها أنها بُنيت في الأصل على الطراز "البازيليكي". وزار كلّ من عالمي المصريات "چ. ج. شيستر" و"ج. ل. بوتي" الكنيسة، في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ووصفا "الناووس" الخاص بها بأنه قبّة تقومُ على أربعةِ أعمدةٍ. وتمّ توسيع الهيكلين الأوسط والشمالي، بينما احتفظ الهيكل الجنوبي بشكلهِ الأصلى على هيئةٍ حُجرةٍ جانبية صغيرة بها "جنية".

ويفخرُ أهالى قرية "دير الميمون" من "الأقباط"، في التراث الشعبى الشفوى، بأن "الأنبا أنطونيوس" عاشَ في المغارة التي يتمُ النزول إليها من "صحن" الكنيسة. ويبلغُ عُمق المغارة ١,٩٥ م.، وطولها ١,٧٥ م.، وعرضها ٨٠ سم. ويحملُ الحجاب ١٨١ الخشبي للهيكل تاريخ ١٢٦٤ ش. (١٥٢٩ / ١٥٣٠ م.)

كنيسة ''الأنبا أنطونيوس'': لقطةٌ من الخارج (من الشرق والغرب).

بابًا كنيستى القديس ''أبو سيفين'' و''الأنبا أنطونيوس''.

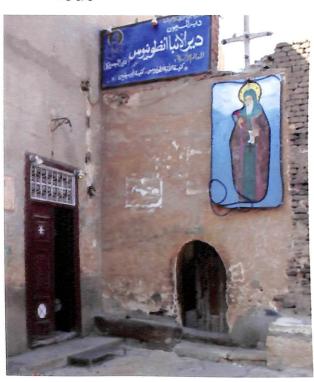





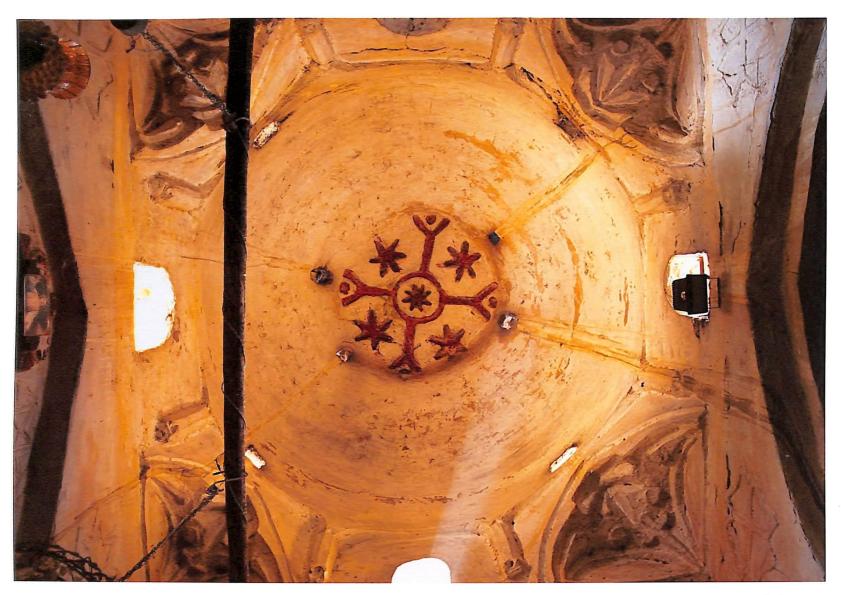

كنيسة "الأنبا أنطونيوس": صليبٌ يُزَيِّنُ سقف القُبَّة.

كنيسة "الأنبا أنطونيوس": لقطةٌ للمذبح داخل الهيكل.

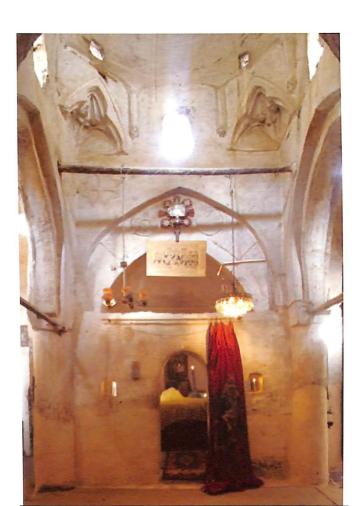



إلى اليمين: لقطة من الداخل في اتجاه الهيكل.

> مدخل مغارة "الأنبا أنطونيوس".

المني

## كنيسة القديس "ثؤدوروس١٨١٥

الضفة الشرقية لا بحد يوسف ١٠٠٠ على بعد نحو ثلاثة عشر ميلاً غرب مدينة البنيسة على مزار "بمُحافظة "المنيا". ويُحيطُ بالكنيسة، والمقابر المُلحقة بها، سور تقعُ الكنيسة في القطاع الشمالي مزار " بمُحافظة "المنيا". ويُحيطُ بالكنيسة، والمقابر المُلحقة بها، سور تقعُ الكنيسة في القطاع الشمالي الشرقي منه. ويتكوَّن البناء من قاعة نمطية بها أربعة أعمدة تعلوها اثنتا عشرة قُبَّة. ويرجعُ تاريخُ بناء الكنيسة إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر الميلادي. ويفضى الجانبان الشمالي والغربي للكنيسة إلى رواق يقومُ على أربعة عشر عامودًا من الجرانيت الأحمر تعلوها تيجان عتيقة منحوتة على شكل أوراق "الأكانثوس". وتُوجدُ بالقسم الشرقي من الكنيسة ثلاثة هياكل تحمل اسم القديس "تؤدوروس" (بالوسط)، و"العذراء مريم" (بالشمال)، و"مار جرجس" (بالجنوب). والأحجبة ١٠٥٠ الخشبية للهياكل تُزيئها تصميمات هندسية مُطعّمة بالعاج. والأعمدة الأربعة المصنوعة من الرخام، والموجودة بوسط قاعة الكنيسة، تعلوها تيجان جميلة منحوتة على هيئة أوراق "أكانثوس" تُشبه قليلاً شكلها الطبيعي بسبب تتلي أطرافيها. وربما ترجعُ هذه الأعمدة إلى القرن السادس أو السابع الميلادي. ومن المؤكد أنها جُلِبَت من أبنية عتيقة، قد تكون الكنيسة الأثرية للدير القديم الذي اندثر. والمنبر (الإنبل) الخشبي للكنيسة له مُلمَّ من أبنية عتيقة، قد تكون الكنيسة الأثرية للدير القديم الذي اندثر. والمنبر (الإنبل) الخشبي للكنيسة له مُلمَّ حلزوني يلتفُ حول العامود الشمالي الغربي، وتُزينه أيقونات "الاثني عشر تلميذًا".

لقطة خارجية للكنيسة الموجودة خلف الأسوار.



"المظلَّة" التي تعلو المذبح من الداخل.







المنبر (الإنبل) تُزَيِّنَه أيقونات "الاثنى عشر تلميذًا".

لقطةٌ من الداخل في اتجاه المنبر (الإنبل) والهياكل.

المنيا

## كنيسة القديسة ‹‹العذراء٬٬

ذَكر كثيرٌ من الكُتَّابِ "جبل الطير"، الواقع جنوب مدينة "سَمَلُوط" على الضفة الشرقية لنهر "النيل"، بوصفه أحد العجائب الطبيعية في "مصر؟" حيث تتجمَّعُ الطيور المُهاجرة، وخاصة طائر "البوقيروس" ١٩٠١، بأعداد كبيرة عند هذا الجبل الذي يُعرَفُ أيضًا باسم "جبل البوقيروس".

وتذكرُ بقايا مخطوطةٍ قبطية، ترجعُ إلى القرن العاشر الميلادى، وتحملُ عنوان "عظة الصخور"، وتُنسبُ إلى البطريرك "تيموثاوس الثانى" (٥٥٥ – ٤٧٧ م.)، أن "العائلة المُقدَّسة" قضت بعض الوقت عند هذا الجبل. وكانت "العذراء مريم" قد ظهرت لا الأنبا تيموثاوس" في خُلم وأخبرته بقصة رحلة "العائلة المُقدَّسة"، وطلبت منه بناءً كنيسةٍ على الصخر. ويُعتقدُ أن أصل هذه المخطوطة ربما يرجعُ إلى القرن السادس الميلادي، وتشهدُ على تلقيدٍ قديم لزيارة المكان ١٨٠٠.

ويذكرُ كتاب "تاريخ كنائسِ وأديرة مصر" (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي) أن الجبل يُدعى أيضًا باسم "جبل الكف"؛ نسبة إلى "كف المسيح" الذي "انطبع على إحدى صخوره، عندما انهارت أمامه، وأعادها بيده إلى مكانِها. وبقى أثر الكف على الصخرة إلى اليوم" \^^\. ويكتنفُ الغموض قصة انطباع الكف على الجبل وكيفية اختفائه؛ الأمر الذي مَهَّدَ الطريق أمام الخيال لينسِجَ أساطيره.

وقبل بناء 'سد أسوان الكبير'، كان 'النيل' يفيضُ بمُحاذاه سفح هضبة الجبل شديدة الانحدار ؛ فكان الوصول إلى الجبل يتم عن طريق القوارب والتسلُق المُضنى لتضاريسه الوعرة. وكثيرًا ما امتدحَ الرحّالة الأوروبيون، الذين أبحروا في 'النيل' اعتبارًا من القرن السابع عشر الميلادي، المكان لطبيعته الساحرة. وذكرَ هؤلاء الرحّالة أن الدير كان يُطلقُ عليه أيضًا اسم 'دير البَكرة'؛ فقد تمّ تركيبُ عجلة في الجهة الجنوبية منه لرفع المؤن، وفي بعض الأحيان الزوّار. ولا تزال بعض آثار هذه الألة الرافعة موجودةً.

وفى القرن الثامن عشر الميلادى، استولى بعض الفلاحين على معظم المبانى المُحيطة بكنيسة "العذراء" التى بُنيت على مقبرةٍ صخرية ترجعُ إلى نهاية الحِقبة الأثرية. وانقطعت الطيور المُهاجرة عن المجىء إلى هذه البُقعة، ولكن زوَّار المكان لا يزالون يفدون إليه بأعدادٍ كبيرة. ولم تعد القوارب وسيلة الوصول إليه، وإنما السيارات التى تسيرُ على الطُرق المُمهدة. لكن الدافع لزيارة المكان لم يتغير؛ فقد بقى للاحتفال بذكرى مجىء "العائلة المُقدَّسة" إليه.

لقطة لا 'جبل الطير".
وتكادُ الكنيسة تُرى من
خلال الأماكن المُخصصة
لاستقبال الزوَّار التي
تزدحمُ بصورةٍ كبيرة
في شهرى يونية، الذي
يواكب عيد "مجيء
العائلة المُقلَّسة إلى أرض
مصر"، وأغسطس
الذي يوافق عيد "نياحة
الغزراء". ويقعُ مقر
أسقف "سَمَلُوط" بأقصى
يسار اللقطة.



أصليًان. والنقوش الموجودة أعلى المدخل عبارة عن بقايا أحجار مجهولة المصدر منحوتًا عليها أشكالً لأشخاص وزروع تُحيطُ بها إطارًاتٌ زُخرِ قَية. وقد قامت "مصلحة الآثار ١٨٩٠،، في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، بتجميعِها. وتُشيرُ الكتابة الموجودة عليها إلى أن تقليد وضع أساس الكنيسة تمَّ في عهد الإمبراطورة "هيلانة" (في القرن الرابع الميلادي).

المدخل الغربى للكنيسة منحوتٌ فى الصخر. وإطار المدخل وعتبته





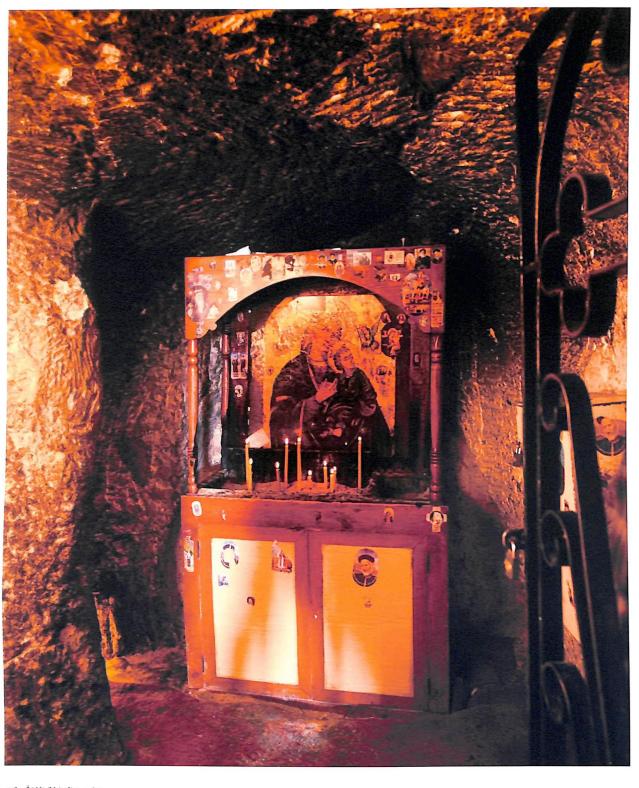

مغارة "العائلة المُقدَّسة" بها أيقونة لـ"العذراء مريم" والطفل.

الكنيسة من الداخل، وبها أعمدة منحوتة فى الصخر مأخوذة من المقبرة التى ترجع إلى نهاية الجقبة الأثرية (ربما القرن الخامس الميلادى).

المند

# دير ٧٠أبو فانا٬٠

دير "أبو فاتا" على بعد ثمانية عشر كيلو مترًا جنوب مدينة "المنيا"، على أطراف "الصحراء الغربية". ويرجعُ اسم الدير إلى الراهب "أبو فانا" الذي عاش في القرن الرابع الميلادي. وتذكرُ سيرة حياة القديس أنه كان رجُلاً وديعًا وحكيمًا ومتواضعًا عاش، لمدة ثماني عشرة سنة، في قلايةٍ بسيطة مُظلمة. وكان القديس دائم الوقوف على قدميهِ حتى في أثناء نومه؛ حيث كان يغفو متكنًا على حائطٍ قصير مبنى خصيصًا لهذا الغرض. و"أبو فانا" "" ليس الاسم الحقيقي للقديس، ولكنه لقبّ متحوِّر من اللغة القبطية يعنى "النخلة الأنا على على قيره بالكنيسة، واتسعَ ديره وازدهر. وكتبَ إلى الأمام كأشجار النخيل. وبعد نياحته، حدثت مُعجزات على قبره بالكنيسة، واتسعَ ديره وازدهر. وكتبَ المؤرِّخ العربي "المقريزي" (توفي عام ١٤٤٢ م.) أن ألف راهب عاشوا، فيما مضى، في هذا المكان، على الرغم من أنه في عصره لم يتبق سوى اثنين "١٠. ولم يُعرفُ تاريخ اضمحلال الدير.

وتُعدُ "الكنيسة المبنية على الهضبة"، اليوم، البناء الوحيد المُتبقى من مجموعة مبانى الدير القديم. وهيكلُ الكنيسة مبنى على الطراز الأصلى لهياكل القرن السابع الميلادى؛ حيث يبدو الجزء الشرقى منه على هينة هيكلٍ ثُلاثى التقسيم كما فى كنائس الأديرة الواقعة بالقرب من مدينة "سوهاج"، ولكنه لم يُبن مثلها. فالحجرات الجانبية أصغرُ حجمًا من "جنية" الهيكل الرئيسى وأنصاف قبابها بُنيت فى وقت لاحق. وتعلو "جنية" الهيكل الرئيسى، فى التصميم الأصلى، فقط نصف قُبّة (لاتزالُ موجودةً)، فى حين أن المساحة الأمامية كانت عبارة عن "خورس" يعلوه، على الأرجح، سقف على هينة قبو مُمتد أو مُسَطح. وتمّ تغيير شكل "الصحن" عدة مراتٍ، وهو يضم حاليًا جزءًا من المساحة الأصلية بها ساحة صغيرة فى أقصى الجهة الغربية. وتشتهرُ الكنيسة برسوماتِها الجدارية ومنها: الصليب الضخم ذو التصميم المجدول الموجود بأعلى المذبح، والصُلبان المنقوشة على نصفى القبّة الجنوبي والغربي (التي ترجعُ إلى القرن الموجود بأعلى المديلادى)، والتي جعلت المكان يُطلقُ عليه اسم "دير الصُلبان".

وقام فريقٌ من الخبراء النمساويين، ما بين عامى ١٩٨٧ و ١٩٩٣ م.، بترميم الكنيسة و عمل حفائرٍ فى الجزء الشمالى من الدير؛ فعتروا، تحت أرضية كنيسة ترجعُ إلى القرن السادس الميلادى، على أطلال كنيسة ترجعُ إلى القرن الرابع الميلادى بها مدفن القديس "أبو فانا". وأمْكَنَ التَعرُّف على القديس عن طريق عامودهِ الفقرى المُصاب بمرض مُزمن يُعرفُ بـ"التهاب الفقرات اللاصق (Disease)"؛ وهو عبارةٌ عن نوع من التهاب المفاصل يُصيبُ، بالدرجة الأولى، العامود الفقرى ويُؤدى الى تصيبُ المربعة الأولى، العامود الفقرى ويُؤدى الى تصيبُ الدرجة الأولى، العامود الفقرى ويُؤدى

و لا تزال سيرة "أبو فانا"، الذي يُعدُ أقدمَ قديسٍ في "مصر" تمَّ التَعَرُّفَ على رفاتهِ، تزدهرُ. وبُني، بالقرب من الكنيسة الأثرية، ديرٌ حديث وكنيسة تمَّ افتتحاهما وتدشِينهما رسميًا عام ٢٠٠٤ م.

المقابر الحديثة تُحيطُ بها الصحراء.



لقطةٌ من الصحراء لقُبَّة الكنيسة.





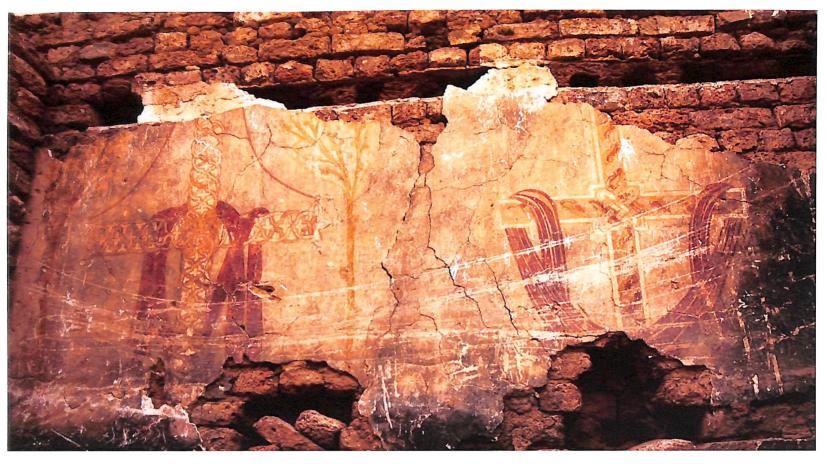

صُلبانٌ على الحائط الغربى للفناء. وهذه المساحة كانت، في الأصل، جزءًا من "صحن" الكنيسة.

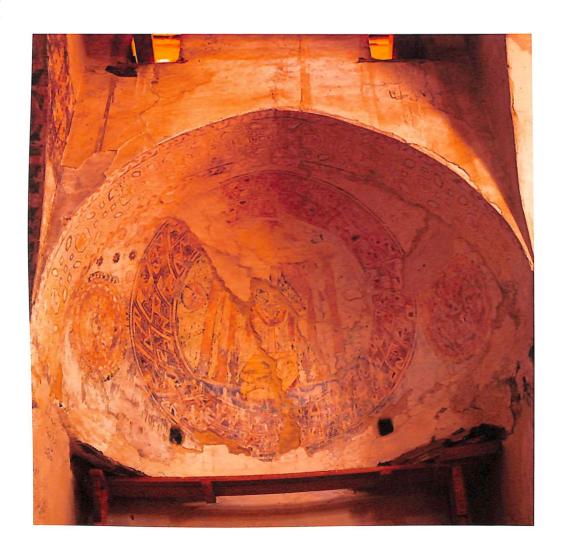

نصف القُبَّة الجنوبية. وتعكسُ الجدارية تصميمًا دائريًا زُخرفيًا كبيرًا به صليبٌ أسفلَ "مظلَّةٍ".

### الصورة المقابلة:

لقطة في اتجاه الهيكل الذي يعلوه الصليب الرُخر في الكبير في الصفات القية. وحجاب التي تعلوه حديثة التيجان المحهد. وتُعدُ التيجان المحهدة المحيطة بمدخل "الخورس" عناصر بناء أعيد استخدامُها وترجعُ للقرن السادس الميلادي.

المنب

# °1الأشمونيين

مدينة "هرموبوليس الكبرى" (Hermopolis Magna)

(تعرفُ حديثًا بـ"الأشمونيين") في "الحِقبة الأثرية المُتأخرة (The Late Antique Hermopolis) Magna)"، مركز اإداريًا مُهمًا في "مصر الوسطى" له تاريخٌ عريق. وفي "العصر الفرعوني"، شُيدَ بها أحدُ أكبر المعابد تكريمًا للإله المصرى القديم "تحوت"، ذي رأس طائر "أبو منجل"، المعروف بكونهِ "إله الحكمة" و"وزير الألهة المصرية القديمة". والاسم العربي "الأشمونيين"١٩٦" مُشتقٌ من الاسم المصرى القديم للمدينة. وفي منتصف القرن الثالث الميلادي، انتشرت "المسيحية"، وأصبحت مدينة "هر مو بوليس" مقرًا للأسقف والمدينة القديمة، حاليًا، عبارة عن أطلال. وكشفت الحفائر الأثرية عن وجود العديد من الكنائس بالمنطقة، من بينها كنيسة عظيمة مبنية على الطراز "البازيليكي" (ترجع إلى منتصف القرن الخامس الميلادي) كانت واحدةً من أروع دور العبادة المسيحية بـ"مصر "١٩٤٠. ولا تزال أطلال الكنيسة، بأعمدة صحنها، قائمةً لتشهد على از دهار الحياة في الماضي.

وتُشيرُ مذكرات أحد المترددين على المكان السياحة الدينية، في نهاية القرن الرابع الميلادي، إلى وجود صلة بين "هرموبوليس" ورحلة "العائلة المُقدَّسة" إلى أرض "مصر". ويذكرُ كاتب المذكرات مجهول الهويّة أن "المسيح" عندما دخل المدينة لأولِ مرةٍ، سقطت تماثيل الأوثان كافة على الأرض، تحقيقًا لنبوة "إشعياء النبي" (١٩١: ١) القائلة: "وحيّ من جهةٍ مصر. هوذا الرّب راكب على سحابةٍ سريعة وقادم إلى مصر افترتجفُ أوثان على مصر من وجهه ويذوبُ قلبُ مصر داخلها." وكانت الملال المعابد المصرية منتشرةً بالفعل، في ذلك الوقت، ويُمكن رؤيتها في كل مكانٍ، مما كان يبدو بالتأكيد دليلاً مُقنعًا للزوًار على صحة النبوة "و"!

وتؤكدُ التقليدات والمصادر، التي جاءت بعد ذلك، نظرية أن "العائلة المُقدَّسة" مرَّت في رحلتها بالمنطقة، ونُسجت القصص والأساطير حول فترة إقامتِها. وأصبحت "هرموبوليس" مركزًا مُهمًا للسياحة الدينية بكونها أول مدينة ارتبطت صراحةً برحلة "العائلة المُقدَّسة" في أرض "مصر".

أطلال كنيسة "الأشمونيين" الهائلة.

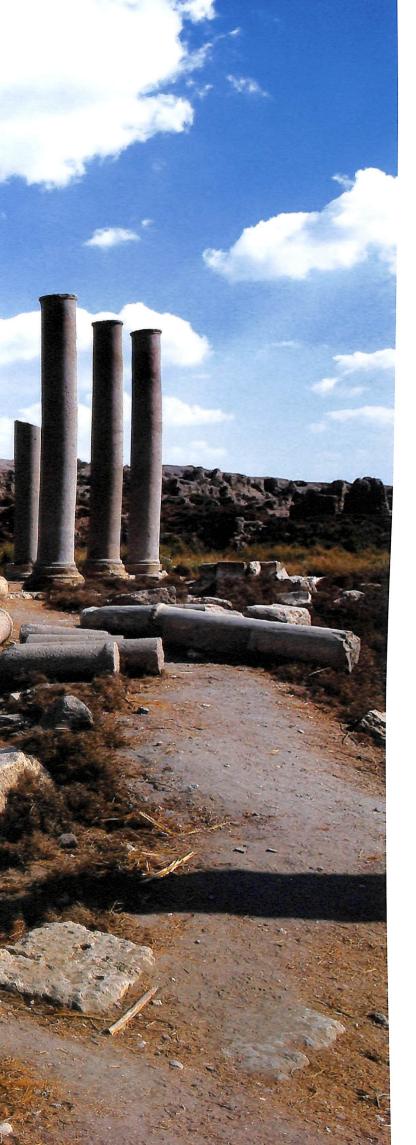



### أسيوم

# دير "المُحرَّق"

400CANAMAV

CERUICAHCAVXHC

KONADVOOVEKOI

MMONINTMINISTOMM

IEIND, IEELOALASLY

TOVMAKAPITOV

دير "المُحرَّق"، الواقع بالقرب من سلسلة جبال "قسقام"، أقدَسَ مراكز السياحة الدينية المسيحية التي زارتها "العائلة المُقدَّسة" في "مصر". ويذكرُ التقليد أن "العائلة المُقدَّسة" مَكَثْت في هذا المكان، في نهاية رحلتها في أرض "مصر"، لأكثر من ستة أشهر في منزل قديم مهجور على أطراف الصحراء. وقد وردت هذه القصة في كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي) الذي أضاف أن "المسيح"، بعد قيامته، عاد إلى "جبل قسقام" على سحابة بصحبة والدته والتلاميذ. ودَشَّنَ مأواهم القديم؛ المُصبح،

أولَ كنيسةٍ في "مصر". وبالقرب من الكنيسة، كانت هناك بئر"، بالكها "المسيح"، تُشفى مياهُها الأمراض، وكان الزوار يقدون إليها بأعدادٍ غفيرة "أ". ويستندُ الكاتب في نظريته اللى مخطوطة "رؤية ثاؤفيلوس"، التي تُنسبُ إلى البطريرك "ثاؤفيلوس" (تنيحَ عام ١١٤ م.؟)، ولكن نص المخطوطة كتبه على الأرجح كاتب أحدثُ عهدًا. ويُسجّلُ هذا المصدر رحلة "العائلة المقدسة"، والمعجزات التي تمت خلال إقامتِها في "مصر"، وتأسيسَ أولِ كنيسةٍ في المكان الذي أصبحَ فيما بعد كنيسة "العذراء" بدير "التعياء النبي" (١٩ : ١٩) القائلة: "في ذلك "إشعياء النبي" (١٩ : ١٩) القائلة: "في ذلك وعامودٌ للرب عني وسط أرض مصر وعامودٌ للرب عند تُخومِها". ولا يزال يُحتفلُ

والحقائق التاريخية الخاصة بالدير نادرة وكانت تخص، في الأصل، أديرة "صعيد مصر" التي كانت تتبع النظام "الباخومي" وأُعيد بناؤها وتجديدها، بلا شك، عدة مراتٍ. ويذكرُ كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" واقعة ترميم حصنٍ. وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديّين، أصبح أربعة والخامس عشر "القديسة العذراء" بطاركةً. بينما عاشت مجموعات من الرهبان "الأحباش"، ما

بتاريخ تدشين الكنيسة في ١٥ نوڤمبر من كل

كان هذا الحجر الخاص بالمذبح، الموجود في الهيكل الرئيسي، يُستَخدمُ فيما مضى شاهدًا لقبرِ رجلٍ يُدعى "كولوتوس" في عام ٧٤٦م.

بينما عاشت مجموعات من الرُهبان ''الاحباش''، ما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر الميلاديّين، في الدير الذي كان بالنسبة لهم بمثابة إحدى محطات توّقفهم أثناء رحلتِهم من ''إثيوبيا'' إلى ''أورشليم''.

ويقعُ دير "القديسة العذراء"، اليوم، وسط مساحاتٍ شاسعة من الحقول الخصبة. والأسوار المُحيطة بالدير، التي تعلوها فتحات وبها بوابات (١٩١٠ – ١٩٢٨ م.)، تُعطى انطباعًا بأنه قلعةٌ من "العصور الوسطى". وتعدُ كنيسة "العذراء" الأثرية والحصن أقدمَ جزءٍ في الدير. ومن المُرجَّح أن التجديدات التي تمَّت في القرن الثاني عشر الميلادي شَمِلت الكنيسة الحالية والحصن. وذلك على الرغم من أن شكل الدير الحالي يرجعُ إلى عمليات التجديد وإعادة البناء الكبرى التي تمَّت في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين.

وتجعلُ الرغبة في تكريم "العائلة المُقدَّسة" وشهرة المكان، باعتبارهِ أولَ كنيسةٍ بُنيت في "مصر"، من دير "القديسة العذراء" أحد أقدم وأحب مزارات السياحة الدينية المسيحية في "مصر". وفي شهر يونية من كل عام، يتجمَّعُ مئات الزُوَّار بالدير للاحتفال بعيد "العذراء مريم".

الصورة المُقابلة: الهيكل الأوسط بكنيسة "العذراء مريم" الأثرية.



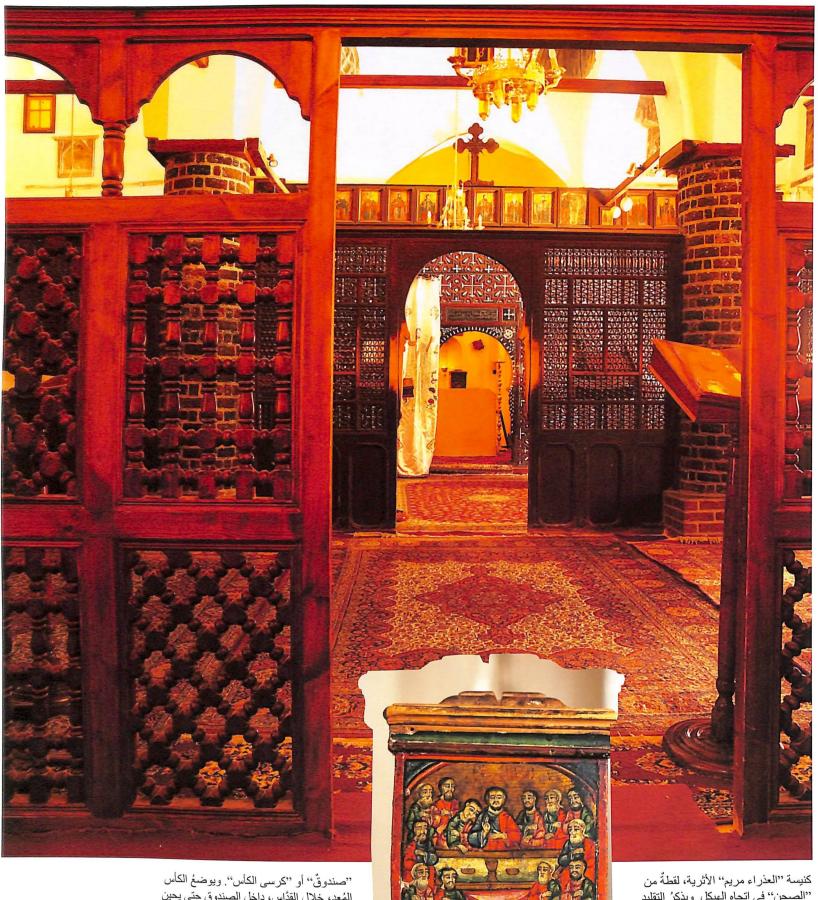

المنبر اسطاي الدى النراك الدى

كنيسة "العذراء مريم" الأثرية، لقطة من "الصحن" في اتجاه الهيكل. ويذكر التقليد أن "المسيح" دَشَّنَ المنزل الذي عاشت فيه العائلة خلال الأشهر الستة الأخيرة من فترة إقامتها بـ"مصر"؛ ليُصبح أول كنيسة في "مصر". ويرجعُ البناء الحالي، على الأرجح، إلى القرن الثاني عشر الميلادي.

"صندوق"، أو "كرسى الكأس"، ويوضعُ الكأس المُعد، خلال القدَّاس، داخل الصندوق حتى يحين موعد التناول. وتُرُيِّنُ أيقونة "العشاء الرَبَّاني" (الظاهرة في الصورة)، للرسَّام "أنسطاسي القُدسي الرومي"، أحد أوجه "الصندوق"، بينما تُرُيِّنُ الأوجه الأخرى أيقونات "العذراء" والطفل، ورئيسا الملائكة "ميخانيل" و "غُبريال" (ترجعُ إلى عام ١٥٨١ ش. / ١٨٦٠ م.).

الصورة المُقابلة: البوابة الرئيسية للدير.





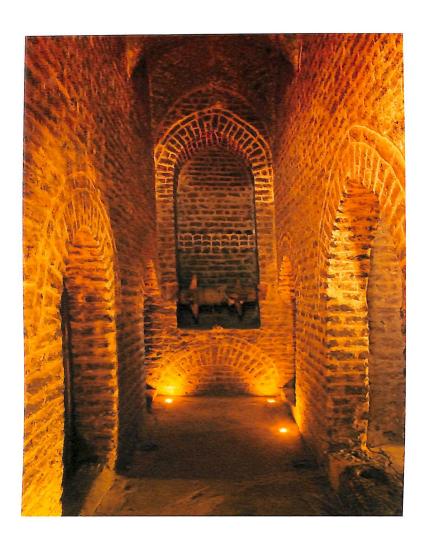

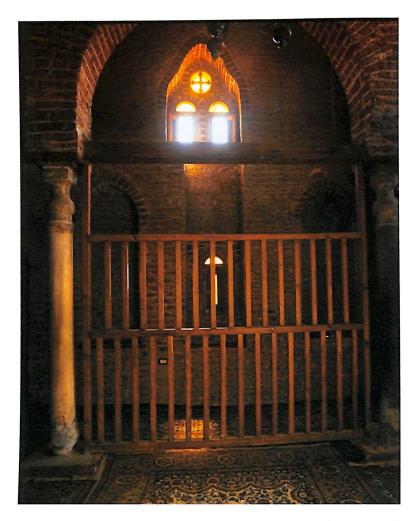

الحصن من الداخل وكنيسة رئيس الملائكة رئيس الملائكة "ميخانيل" (إلى اليمين وبها "منجلية" خشبية للقراءة، وقد وُضعت الأعمدة، التي أعيد استخدامها في البنر الموجودة بالطابق الأرضى للحصن (إلى اليسار).

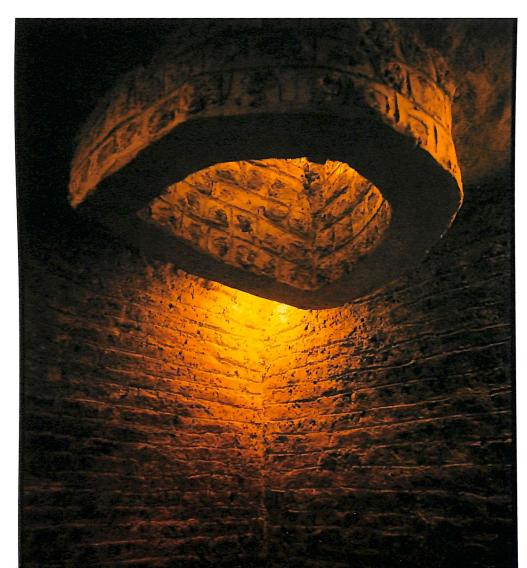

# دير ٥٠العذراء ، بجبل أسيوط الغربي (الشهير ب٥٠درنكة ،)

الصورة المُقابلة: كنيسة "العذراء" داخل المغارة التى كانت فى "العصر الفرعونى" محجرًا.

أن أقامت "العائلة المُقدِّسة"، لمدة ستة أشهر، في المكان الذي أصبح، فيما بعد، دير "المُحرَّق"، جاءها ملاك برسالة أن "هيرودس" الملك قد مات وأن العودة إلى "فلسطين" أصبحت آمنةً. ويذكرُ التقليد، مُستندًا إلى مخطوطات من "العصلور الوسطى"، أن "العائلة المُقدَّسة" سافرت بمركب. كما تذكرُ مخطوطات التقليد أن "العائلة المُقدَّسة" لم تذهبُ أبعد من منطقة دير "المُحرَّق" بجنوب البلاد.

غير أن تقليدًا شفويًا حديثًا يؤكدُ أن "العائلة المُقدَّسة" اضطرت إلى الارتحال مسافة خمسين كيلو مترًا جنوبًا حتى مدينة "ليكوبوليس"" (مدينة "أسيوط" حاليًا)، حيث كان يوجدُ أقربُ ميناء رئيسى على نهر "النيل"؛ ليتسنى لها العودة إلى ديارها. وعَثَرَت "العائلة" على مغارة تقعُ جنوب غرب المدينة؛ فاقامت بها قبل أن تجد مركبًا يُقلها إلى شمال البلاد. وتحوَّلت هذه المغارة، التى كانت في الأصل محجرًا فرعونيًا، إلى كنيسة تحمل اسم "القديسة العذراء" بدير القديسة "العذراء" بدير القديسة "العذراء" بجبل أسيوط الغربي الشهير ب"درنكة".

وفي خمسينيات القرن الماضي، شَرَعَ "الأنبا ميخائيل"، مطران "أسيوط"، في تجديد دير القديسة "العذراء" المُحيط بالمغارة وبناء أماكن لاستضافة الزوَّار. وسرعان ما أصبح الاحتفال السنوي بعيد القديسة "العذراء"، بديرها بجبل أسيوط الغربي ("درنكة")، من أكبر المزارات السياحية الدينية في "مصر". ويذكرُ الزوَّار، منذ عام ١٩٦٨ م.، رؤية ظهوراتٍ لـ"العذراء" أو رصد أضواء غير عادية بالمكان. وتُفسَّرُ هذه الأضواء بأنها علامات على أن "العائلة المُقدَّسة" باركت هذه البقعة. ويزورُ منات الآلاف من الأشخاص الدير على مدى أسبو عين، خلال شهر أغسطس، ينتهيان بالموكب الاحتفالي لا"العذراء مريم" في ٢١ أغسطس الموافق عشية عيد "إصعاد جسد السيدة العذراء". ويُشبه الدير من بعيدٍ خلية نحلٍ كبيرة مُلتصقةً بالجبل. وحتى يستطيع الدير استضافة الأعداد الهائلة من الزوَّار، تمَّ بناء مئات الغرف بالمباني الموجودة عند سفح الجبل.



ادت معجزة ظهور الأضواء إلى الاعتقاد بأن "العائلة المُقدَّسة" مَكَثَّتُ فى هذا المكان الذى أصبحَ فيما بعد كنيسة صغيرة.





### كنائس دير ٥٠ريفا،،

ولكنائس في مصر المديدة والكنائس في مصر المولادي) والمؤرخ (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي) والمؤرخ "المقريزي" (توفي عام ١٤٤٢ م.) وجود أديرة في منطقة "دير ريفا" ("دير الرفاعي"). ولكن لا يُمكن الجزم بالتَعَرُّف على أي منها، شأنها في ذلك شأن المقر الرهباني الواقع في الجزء الشمالي من مقابر "الدولة الوسطي" و"الحديثة" الموجودة بالتلال. ويذكرُ الراهب الدومنيكاني في القرن السابع عشر الميلادي، ديرًا للقديسة "العذراء" في الجيل الواقع خلف قرية "ريفا" ("الرفاعي"). وفي عام ١٩٠١ م، زار كل من القس اليسوعي "چوليان" والمهندس المعماري "سومرز زار كل من العذراء" و"الأمير تادرس" الموجودتين بالمكان. وصَحِبَ من كنيستي "العذراء" و"الأمير تادرس" الموجودتين بالمكان. وصَحِبَ وصف "سومرز كلارك" تصميم لكنيسة "العذراء".



الجزء الغربي من كنيسة "العذراء مريم".

ويقعُ أقصى غرب كنيسة "العذراء" داخل إحدى حُجرات مقبرةٍ، في

حين بُنى أقصى شرقِها (الهيكل والحجرات الجانبية) خارج المقبرة. وبُنيت كنيسة "الأمير تادرس" داخل أكبر مقبرة بالمنطقة. ويشغلُ التصميم الصغير للكنيسة، المبنى من الطوب اللبن، النصف الشمالى من القاعة الأولى. ولم يتم حتى الآن دراسة أية كنيسة.

ولم يُعرف متى تركَ القرويون الدير ليسكنوا في قرية "ريفا" عند سفح الجبل. ويُعدُ "دير ريفا" حاليًا منطقةً عسكرية يصعبُ زيارتُها. وتهدَّمت الكنائس، منذ نحو عشرين عامًا، وأصبحت مهجورةً. ولكنه تمَّ حاليًا تجديدُها بعنايةٍ وأُعيدَ فتحُها.

وكان "سومرز كلارك" قد ذكر حب القرويين لكنيسة "العذراء" وفخرهم بها. هذا الحب الذي أكّده الأمير "يوهان چورج"، دوق "ساكسونيا الأاس عندما زار المنطقة في عام ١٩٣٠م. ويحكى الأمير أن السلطات أرادت، في ذلك الوقت، نقل "سكاف" عتبة الكنيسة المنحوت من مدخلِها إلى "المتحف القبطي". فأعلن الأهالي من الفلاحين أنهم سيدافعون عن كنيستِهم بذراعِهم إن استلزم الأمر. ولحسن الحظ، أنهم لم يصلوا إلى هذا الحد؛ حيث بقى "السكاف" في مكانه. وكتبَ الأمير "يوهان چورج" أن مثل هذا النموذج في حماية الآثار جديرٌ بالذكر.

مقابر "ريفا". بُنيت كنيسة "الأمير تادرس" فى المقبرة الكبرى ذات العامودين. بينما بُنيت كنيسة "العذراء مريم" فى مقبرةٍ على اليسار.

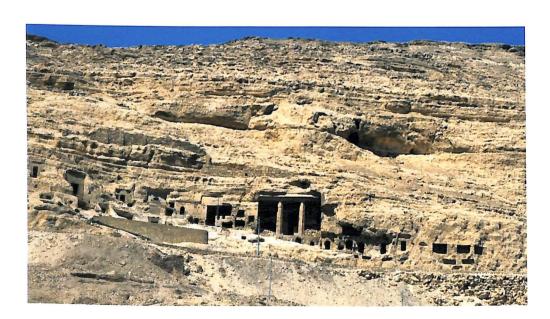

الصورة المُقابلة: كنيسة "العذراء مريم". حجابُ الهيكل المُطعَّم يحجبُ الهيكل. وتُقسَّمُ الأحجبة المُتشابكة المكان إلى "دورس""، وقسم للرجال، وآخرَ للنساءً.





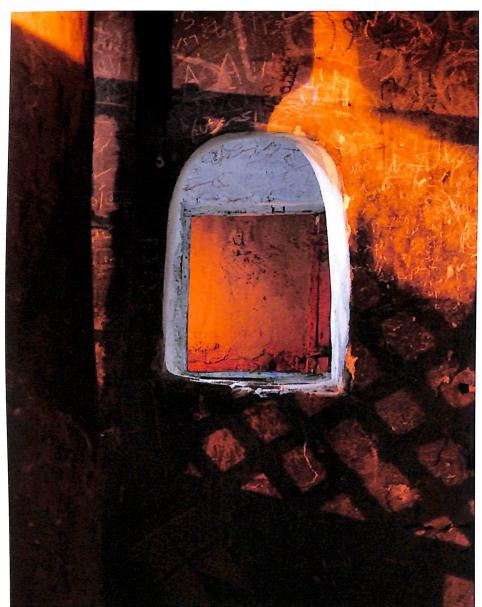

بأعلى وفى الصورة المُقابلة: "جرن المعمودية".

كنيسة "العذراء مريم". نقشٌ ل"العذراء" على طبقةٍ من اللؤلؤ على حجاب الهيكل.

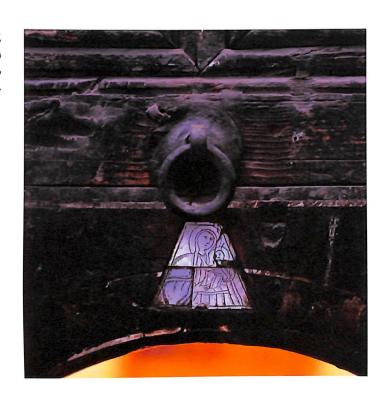





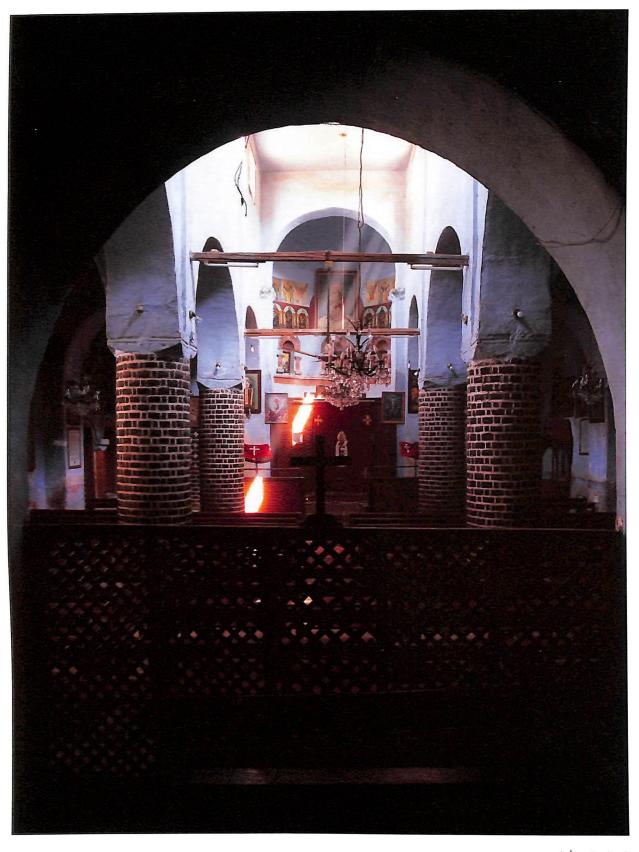

إلى اليسار وبأعلى: كنيسة "الأمير تادرس".

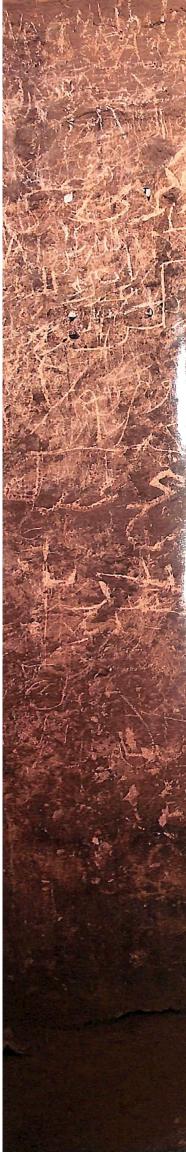

# دير ۱۷۰الزاوية،

دير "الزاوية" بالقرب من قرية "الزاوية"، ويُشبه في شكله القلعة؛ حيث تعلو أسواره الشاهقة أشكال زُخرفية مبنية بالطوب. وتُحيطُ الأسوار بمنازلَ وكنيسة في منطقة مساحتُها نحو مبنية بالطوب. وتقعُ بوابة الدير في الحائط الغربي، وتُودي طرق ضيقة إلى كنيسة في الوسط تحملُ اسم القديس "أثناسيوس الرسولي"، البطريرك العشرين لـ"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" (تنيح عام ٣٧٣ م.)، وكاتب سيرة "حياة الأنبا أنطونيوس". وتوجدُ بقايا نحتٍ حجرى، وأشكال زُخرفية، وشواهدُ قبورٍ، ونقوشٌ في الأسوار المبنية من الطوب

اللبن للمنازل وحوائط الضميمة. وأصبحَ الديرُ قريةً صغيرة مع احتفاظهِ بشكلهِ الأصلى بالكامل.

ولا يُعرفُ شيء عن تاريخ الموقع أو الكنيسة؛ حيث يلفُ الصمت المصادر التاريخية لـ«العصور الوسطي". وزارَ



وكنيسة "الأنبا أثناسيوس"، على عكس هاتين الكنيستين، لا يُوجدُ بها هيكلُ ثُلاثي، بل "جِنية" مُلحقة بها حجرتان جانبيتان، و"خورس"، و"صحن"، وممرات جانبية، و"ردهة أمامية". وتصميم كلٍ من "الردهة الأمامية" و"الخورس" على شكلِ قبو مُمتد. ومن المُرجَّح أن الأعمدة السميكة المصنوعة من الطوب، الموجودة في "صحن" الكنيسة، تحجبُ أعمدة أكثرُ أناقة عيث لا يزالِ الجزء العلوى من تيجانها مرئيًا. فعندما استُبدلَ السقف الخشبي بقُتة ، تطلب هذا التعديل وضع دعائم أقوى حجبت الأعمدة الأصلية عن الرؤية تقريبًا. ويكمن التشابه مع الأديرة الواقعة بالقرب من مدينة "سوهاج" في مجموعة "الجنيات" الزُخرفية الموجودة في "جِنية" الهيكل الرئيسي. فقد بُنيت ثلاث "جِنيات" مُستديرة القمة، في "جِنية" المهاكل، ولكنها مكسورة، تقوم على أنصاف إلي بابين يُفضيان مُثَلَّلة الشكل، ولكنها مكسورة، تقوم على أنصاف أعمدة ترتكزُ على شريطٍ مُثَلثة الشكل، ولكنها مكسورة، تقومُ على أنصاف أعمدة ترتكزُ على شريطٍ مُثصل من النحت. وتُبرزُ الأشرطة المنحوتة ببراعة السمات المعمارية.

ولم يتم على الإطلاق دراسة معمار المكان وأعمال النحت الموجودة به. ولا شك في أن الكنيسة مرَّت بالعديد من مراحل البناء. وتُشيرُ إعادة

استخدام عناصر معمارية قديمة في بناء حوائط الضميمة، والمنازل، وواجهة الكنيسة إلى ماض بعيد. ويُلخص 'السير فليندر بيترى"، عالم المصريات الشهير، الأمر بقوله: 'هذا الدير العظيم أو هذه القرية القبطية لابد وانها بالغة القِدَم؛ حيث إنها مُحاطة بأكوام مُمتدة من المُخلَّفات التي ترجع إلى العصور الرومانية." الزارومانية." النازاوية".

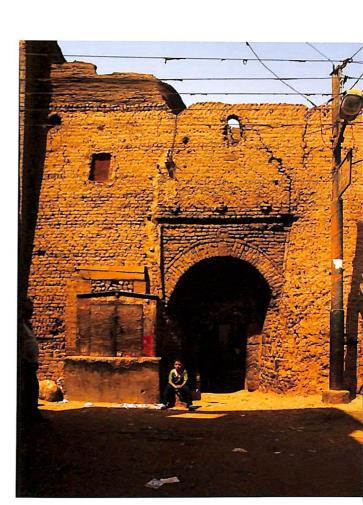

الأسوار العالية، الشبيهة بأسوار القِلَاع، للقرية والبوابة الرئيسية.

الصورة المُقابلة: أحد الشوارع الضيقة

داخل القرية القديمة.

ديرُ "الزاوية".





كنيسة القديس ''أثناسيوس''.

#### الصورة المُقابِلة:

الهيكل الأوسط على حو انطه صفًا "الجنيات" العلوى والشفلى. وتكاد التصميمات الصّدفية المنحوتة أعلى "الجنيات" العلوية تُرى من فوق الكيونات الحديثة.



# دير ۱۹۶۰لجنادلة،



دير "الجنادلة"

دير "الجنادلة" "، واسمه الأصلى دير "العذراء " على محاجر دير "العذراء " على محاجر فرعونية تقع غرب قرية "الجنادلة" على بُعد نحو ككيلو مترًا جنوب مدينة "أسيوط". وكثيرًا ما يتم الخلط بينه وبين دير "الأنبا مقروفيوس" " أبو مقروفة") القريب الذي يحمل اسم القديس "مقروفيوس" الشهير باللغة العامية باسم "أبو مقروفة"، ذلك الناسك الذي عاش في القرن السادس الميلادي.

ودير "الجنادلة" به كنيستان، إحداهما ترجعُ إلى القرن التاسع عشر الميلادى، والأخرى أقدمُ عُمرًا وتحملُ اسم "العذراء مريم". ويفصلُ بين الكنيستين ممرِّ ضيق يفضى إلى المدخل المودي إلى الجزء الجنوبى من الكنيسة القديمة. وتَتَحكمُ تضاريس المحجر في شكل "الناووس" الذي يعلو سقفه في المنتصف. وبُنيت "جنية" هيكل، مُلحقة بشمالِها حجرة صغيرة، عند مدخل المحجر القديم المُتَّسع. ويرجعُ البناء بالطوب، الموجود بالهيكل، المحجر ككنيسةٍ تمَّ قبل ذلك. وحجابُ " الهيكل المحجر ككنيسةٍ تمَّ قبل ذلك. وحجابُ " الهيكل أعيدَ استخدامُها، والحواف الزُخرفية، والشواهد، وجميعُها مجهولة المصدر، ولكنها قد ترجعُ إلى تاريخ بناء الكنيسة الأصلية.

وتوجدُ "جنيات" منحوتة، على كل حوائط المحجر، تمتازُ بقبابها البديعة و"الجَمَلون" الذي

يعلوها. وتُشبه هذه "الحِنيات" تلك الموجودة في كنائس أديرة مدينة "سو هاج" (أنظر صفحات ...). و كما في كنيسة دير القديس "بشائ" ("الدير الأحمر")، فإن عناصر المعمار كافة ل"الحِنيات"، والحوائط، والسقف عليها زخارف ربما ترجع إلى القرن السادس الميلادي. وقلبُ "الحِنيات" تُزينه صلبانٌ مُرصَعة بالأحجار الكريمة (لا يُشبه أحدها الآخر) ونقوشٌ عليها أسماء "المسيح" بوصفهِ "مُخلَّصًا" داخل كل صليب. وتُزيّنُ الحوائط أشكالٌ مُتنوّعة من الحواف الزُخرفية، والصُلبان المُرصَعة بالأحجار الكريمة، وأفرع الأشجار وأور إقها. وكان السقف مُزيّنًا بزخارف مُربّعة الشكل بها أشكالٌ زُخرفية ومجموعات من الصلبان المُتشابهة داخل تصميماتٍ دائرية. والجزء العلوى من الحوائط، الذي يُحاذي السقف المُرتفع، عليه مجموعات من الرسومات الفريدة؛ عبارة عن "مظلات" (سقفٌ على هيئةٍ قُبّةٍ يقومُ على أعمدةٍ) متخللُها أشكالُ زروع. وتُسفرُ الستائر، المُعلَّقة بين الأعمدة، عن وجود أوانٍ وصُلبانٍ خلفها. ويبدو أن معمار "الحِنيات"، وما يحويه من صُلبان مُزيَّنة، يتكرر في زخرفة الجدران.

والرسوماتُ الجدارية الأولى تَعَرَّضت، في القرنين الحادى عشر والثاني عشر الميلاديَين، إلى اللصق عليها والرسم من فوقها. وزُينت، في هذه المرة، بصور لقديسين، وملائكة، وعلى الحائط الشمالي، بصورة "تناول التلاميذ"؛ حيث يقف "المسيح" خلف المَذبح بصفته كاهنًا، ويُقسِّمُ الخبر والنبيذ على تلاميذهِ. وتمَّ ترميم هذه الجداريات، مع الأسف، بواسطةِ أشخاص غير مُتخصصين؛ ففقدت الكثير من معالمِها. ولكن على الرغم من تلفِها، لا تزال جودة الطبقة الأولى للجداريات ظاهرةً.

حجاب الهيكل الرئيسى المبنى من قطع منحوتة أعيدَ استخدامُهاً.





الجزء العلوى من الحائط الشرقى: بقايا سلسلة من "مظلات" الطبقة الأولى الجداريات واثنين من قديسى الطبقة الثانية.

الصورة المُقابلة: السقف المُزين بزخارف مُربَّعة الشكل.



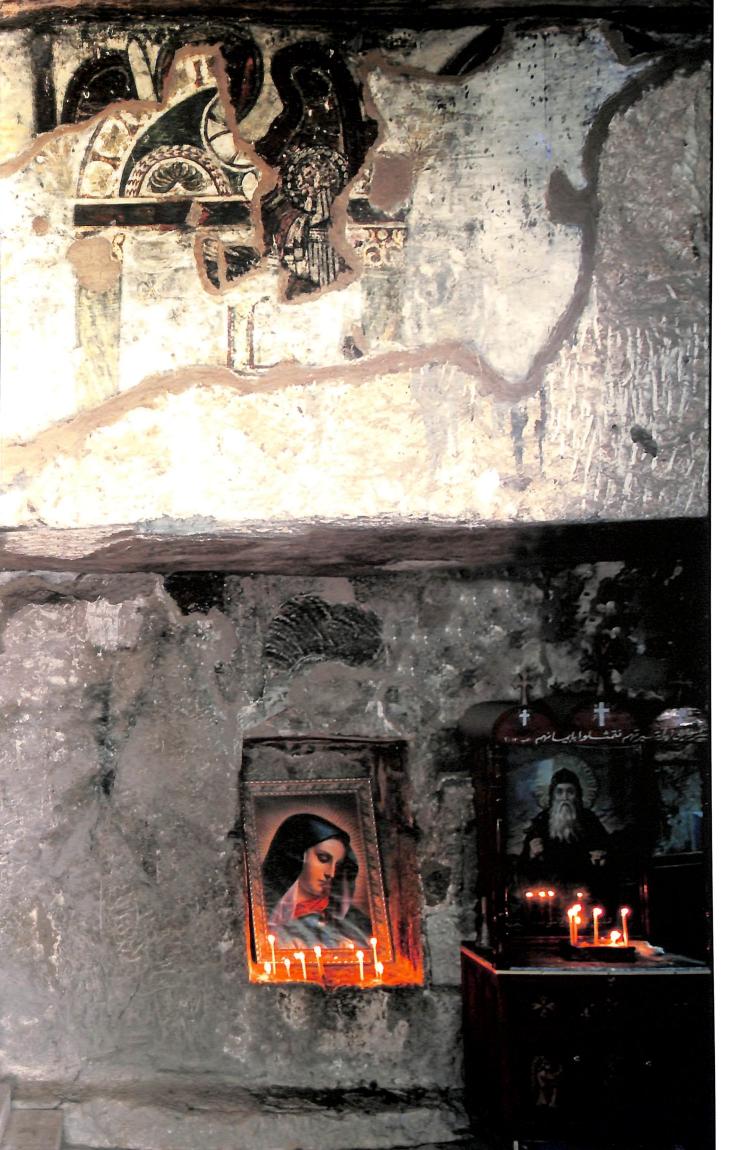

الحائط الغربي. بقايا صور قديسين من الطبقة الثانية للجداريات تظهرُ في الجزء العلوى. وتنتمي كل الزخارف الأخرى إلى الطبقة الأقدم عمرًا.





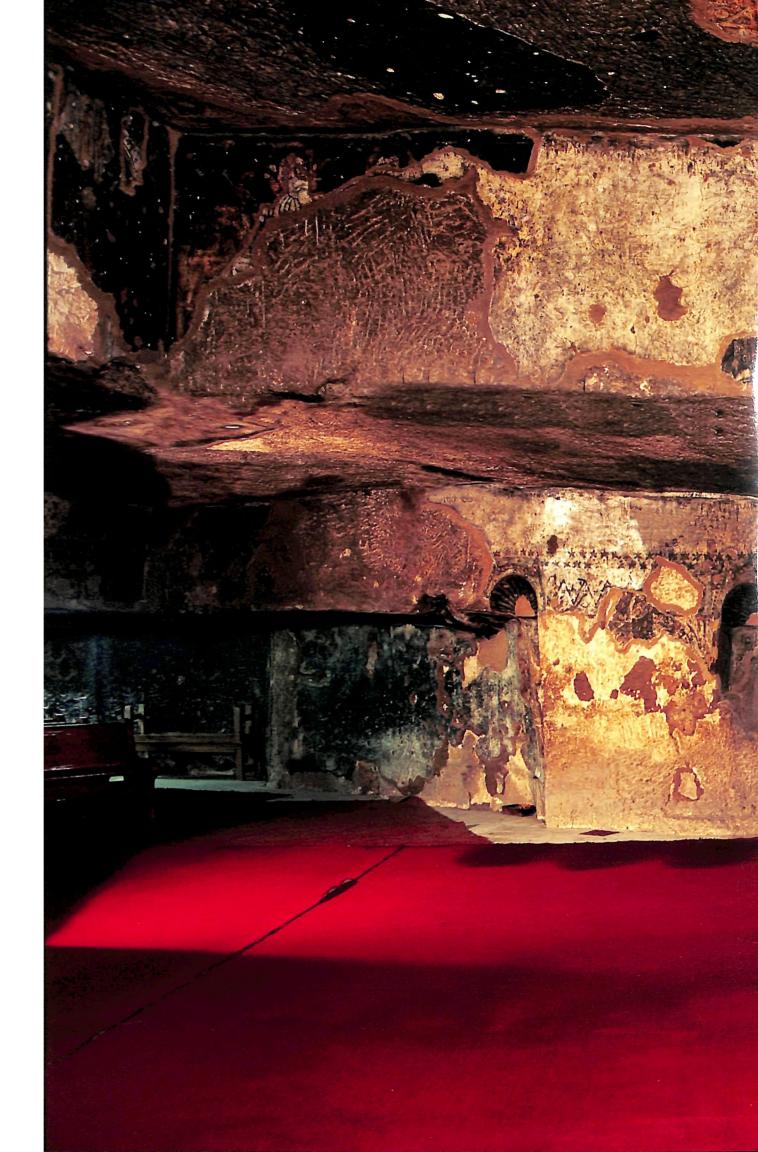

الحانط الشمالي. جدارية "تناول التلاميذ" في الجزء العلوى.

# أخميم

# كنيسة القديس ومرقريوس (دوأبو سيفين )

كنيسة القديس "مرقريوس" الشهير ب"أبو سيفين" في وسط مدينة "أخميم" بالقرب من قسم الشرطة. وترتفعُ الكنيسة نحو ثلاثةِ أمتارٍ عن مستوى الشارع. والكنيسة مبنيةً على طراز "القاعة ذات القبَّة" الذي بدأ يظهرُ في القرن الرابع عشر الميلادي؛ وبالتالي ينتمي تصميمُها رمزيًا إلى آخر مراحل تطوَّر بناء الكنائس المصرية.

وترجعُ الكنيسة الحالية إلى القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادى. وكان عرض الكنيسة، في الأصل، خمس ساحات، بينما طولها ثلاث حُجرات؛ حيث يضمُ الجزء الشرقى منها ثلاثة هياكل شبه مُستديرة مُحاطةً بحجرتين مُستطيلتين وساحتين أمام كل هيكل وحجرة والحجرة الشمالية الجانبية والساحتان الشماليتان لا وجود لهما؛ لأن كنيسة حديثة مُجاورة بُنيت مكانهما. والساحتان الواقعتان أمام الهيكل الأوسط تعلوهما قبتان تقومان على "حِنياتٍ رُكنية (Squinches)" تعلوها نوافذ. وأعمدة الكنيسة، و"عقودُها"، وقبابُها مبنية من الطوب المحروق المطلى باللون الأحمر الداكن على هيئة صُلبانٍ والأحجبة الخشبية للهياكل مُزينة بصُلبانٍ وتصميماتٍ هندسية. وتعلو "مظلات (Baldachins)" خشبية، ترجعُ إلى القرن التاسع عشر الميلادي وترتكزُ على أربعةِ أعمدةٍ، مذبحُ كلٍ من الهياكل الثلاثة. وتُزينُ سقف "المظلات" صور لـ "المسيح"، و"العذراء"، والملائكة.

أيقونة ''القيامة'' من القرن التاسع عشر الميلادي.



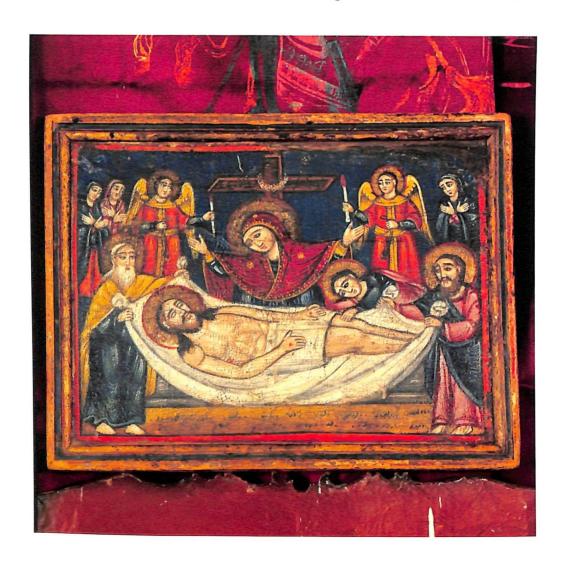



إلى اليسار: الحجاب الخشبي للمذبح الأوسط. سيفين" القديمة، من الداخل.

الصورة المُقابلة: الكنيسة الحديثة، المُجاورة لكنيسة "أبو

"مظلَّة" المذبح الجنوبي.



سوهاج

# الدير الأحمر (دير "الأنبا بشاى")

دير "الأنبا بشاى" ب"الدير الأحمر". واستخدم المؤرخ "المقريزى" (توفى عام بشاى" ناسكًا ورفيقًا لـ"الأنبا بيجول" خال "الأنبا شنودة". وكان "الأنبا شنودة" (تنيح فى نحو عام ٢٥٤٠ م.) برنيس الدير المُجاور الذى حَمَلَ فيما بعد اسمه (ويُدعى كذلك باسم "الدير الأبيض")، قد تَعَلَّم فى صباه مبادئ الحياة الرهبانية على يد خالِه و"الأنبا بشاى". وعلى الرغم من أنه من غير المعروف إن كان "الأنبا بشاى" هو مؤسس الدير أم أنه حَمَلُ فقط اسمه، فيبدو أنه قد بُنى فى المكان الذى عاش فيه القديس. و عندما أصبح "الأنبا بشاى" الذى الأبيض"، تولَّى أيضًا إدارة دير "الأنبا بشاى" الذى تحوَّل إلى جزء من مُجتمعه الرهباني.

والمخطوطات التاريخية للدير نادرة وكان الفنان "مرقريوس" قد تركَ، في عام ١٣٠١ م.، نقشًا مؤرخًا في هيكل الكنيسة. وزار الأب "قانسلب" الموقع، في عام ١٦٧٣ م.؛ ليعثر فقط على الكنيسة

وأسوارها العالية. وكتب أن الهيكل، حيث تُقام مراسم القُدَّاس، احتفظَ بحالته، بينما تَهدَّم "صحن" الكنيسة، وبقيت الأعمدة قائمة، وأعجبَ الأب "قانسلب" بجمال تيجانها ". وعشية زيارة عالم المصريات الفرنسي الشهير "قيقانت دانون" لمدينة "سوهاج"، عام ١٧٩٨ م.، نهبت مجموعة من "المماليك" كنائسَ المنطقة وتركتها تحترق".

واهتم الباحثون بالدرجة الأولى بكنيسة دير "الأنبا شنودة" الأكثر اتساعًا والتى يرجعُ تاريخ بنائها إلى منتصف القرن الخامس الميلادى. وتُشبه معالم كنيسة "الأنبا بشاى" (التى ترجعُ إلى بداية القرن السادس الميلادى) نظير إتها بكنيسة دير "الأنبا شنودة"، ولكنها أصغرُ حجمًا وبُنيت بموادً أقلَّ قيمةٍ؛ كالطوب بدلاً من كُتل الحجر الجيرى. وتحتضنُ أسوارٌ عالية من الطوب كنيسة بُنيت على الطراز "البازيليكى" بها هيكل تُلاثى التقسيم وقاعة طويلة ضيقة تمتذ بمُحاذاه الحائط الجنوبي. وتعلو أفاريزُ منحوتة، أُعيدَ استخدامُها، المدخلين الشمالي والجنوبي. ويُستغلُ الهيكل (الجزء الوحيد من البناء الذي بقى الخل الأسوار) حاليًا ككنيسة.

ويتكون التصميم المعمارى للهيكل الثُلاثى من صفين من "الجنيات" غنية الزينة يعلو أحدهما الآخر. وتستندُ الأفاريز الفاصلة بين صفى "الجنيات"، العلوى والسفلى، وبين الصف العلوى ونصف القبَّة، على أعمدة تتخلل "الجنيات"، وينفردُ الهيكل بسمتين: أو لاهُما أن معظم أعمال النحت الزُخرفي أصلية وتعودُ إلى تاريخ بناء الكنيسة، وثانيتُهما أن الجدران مُزبَّنة بأكملها؛ فتُضفى الألوانُ رونقًا على أعمال النحت، وتُغطى أشكالُ التقليد الحجرى أو التصميمات على أعمال النحت، وتُغطى أشكالُ التقليد الحجرى أو التصميمات

الزُخرفية مُختلف عناصر المعمار. وأنصافُ القباب عليها رسوماتٌ لـ"المسيح" جالسًا على العرش مع "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"، يُحيطُ بها رؤساء الملائكة (إلى الشرق)؛ و"العذراء" جالسةً على عرش تُرضعُ طفلها، بصُحبتِها أنبياء، وقديسون، وملائكة داخلَ إطارِ غني بالزخارف (إلى الشمال)، ويوجدُ إطارٌ معماري آخر مُشابه لـ"المسيح" جالسًا على العرش، يُحيطُ به القديس "يوحنا المعمدان" ووالده "زكريا"، والملائكة، و"الإنجيليون" والآباء (إلى الجنوب).

وعلى مر العصور، علا السناج والسواد الرسومات؛ فبدأت، في عام ٢٠٠٢ م. ٢١٠، أعمالُ ترميم أعادت الجزء الشمالي من الكنيسة إلى سابق عهده من التألق. وتُشيرُ أبحاتٌ حديثة إلى أن الجداريات المرسومة على نصف القبّة (الطبقة الرابعة من الجداريات) ترجعُ إلى نحو عام ٨٠٠ م.، في حين تتمى الرسومات المعمارية إلى الطبقة الثانية من الجداريات. وأثرت وفرة التفاصيل، التي كشفت أعمال الترميم النقابَ عنها، بصورةٍ كبيرة المعلومات عن فن الرسم في نهاية العصور المسيحية الأولى بردمصر"، وكذلك عن تاريخ الدير.

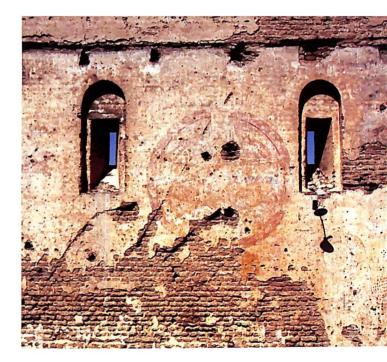

بقايا خافتة من نموذج لصُلبانِ داخل أشكالٍ دائريةٍ على الحائط الشمالي لا"صحن" كنيسة "الأنبا بشاي".

المدخل فى الحائط الشمالى يُزينه نحتٌ معمارىٌ أُعيدَ استخدامُه.



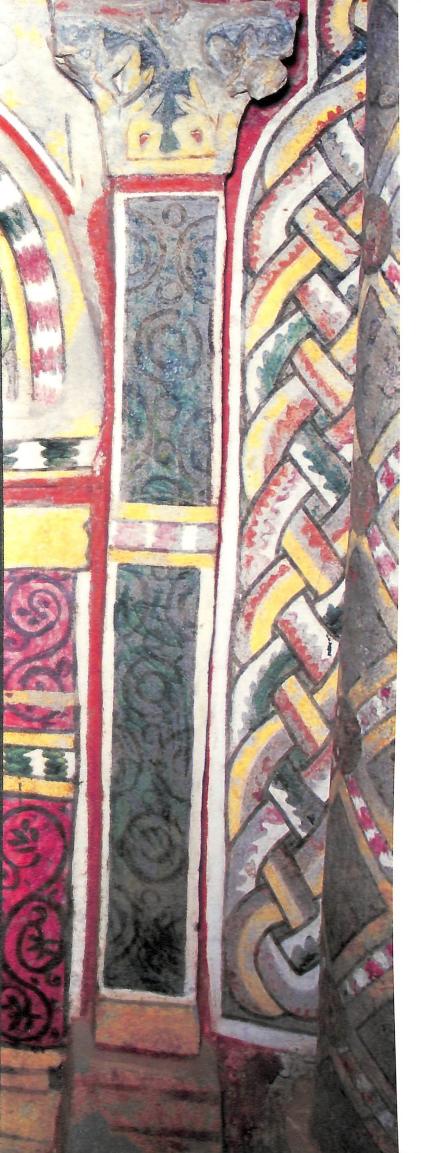

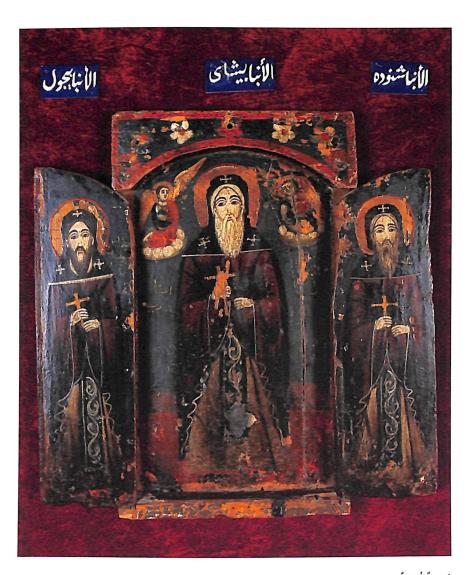

أيقونةٌ ثُلاثيةٌ عليها صور "الأنبا بيجول"، و"الأنبا بشاى"، و"الأنبا شنودة".

كنيسة "الأنبا بشاى"، الجزء الشمالى من الهيكل التُلاثى. وتظهرُ صورة "الأنبا شنودة" فى "الجنية".



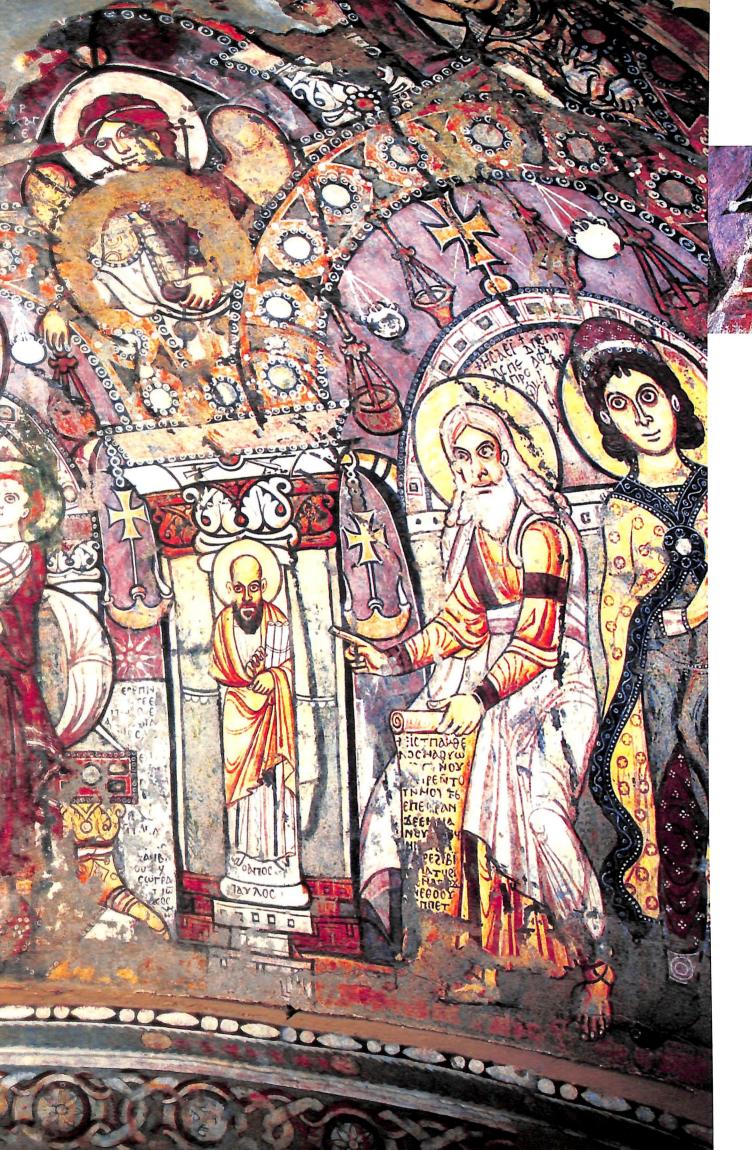

جزءٌ من وجهٍ يرجعُ إلى طبقةٍ قديمة.

#### إلى اليسار:

نصف القُبَّة الشمالي؛ حيث تظهرُ ''العذراء مريم'' جالسة علي العرش تُرضعُ طفلها تُحيط بها الملائكة والأنبياء؛ من اليسار إلى اليمين: ''حزقيال''، و''ارميا''، و''إشعياء''، و''دانيال''. ويظهرُ على الأعمدة قديسٌ مجهول الهوية و''الانبا بولا''.



# الدير الأبيض (دير الأنبا شنودة)

القديس "شنودة الأتريبي" (تنيخ في نحو عام ١٦٥ م.) في السادسة أو السابعة من عمره عندما عَهدَ به والده إلى خاله "الأنبا بيجول" الذي رسمه راهبًا وأبقاه إلى جواره بعد أن رأى رؤيةً أن الصبي سيُصبحُ رئيسًا عظيمًا للرُهبان. وأصبحَ "الأنبا شنودة" بالفعل رئيسًا للمُجتمع رهباني يضمُ مجموعةً من الأديرة للرُهبان والراهبات يتمُ فيها تطبيق "الظام الشركة الباخومي"، في العمل والصلاة، بدقةٍ والتزام. وكان "الأنبا شنودة" أول من كتب بغزارةٍ بـ"القبطية الصعيدية" التي كانت لغة العامة من الناس. وبقى الكثير من أعماله، وأصبحت نبعًا لا ينضبُ من المعرفة بالأوجه المُختلفة للحياة الرهبانية في المنطقة في القرنين الخامس والسادس الميلاديّين "ا".

وفى القرن الثانى عشر الميلادى، كان دير "الأنبا شنودة" لا يزالُ عامرًا، ولكن المؤرخ "المقريزى" (توفى عام ١٤٤٢ م.) يذكرُ أنه كان أطلالاً ١٠٠٠. وبقيت الكنيسة التى بُنيت، فى منتصف القرن الخامس الميلادى، من كُتلٍ كبيرةٍ من الحجر الجيرى (الذى اشتق منه اسمها)، على الطراز "البازيليكى". والكنيسة بها هيكل ثّلاثى، و"معمودية"، و"ردهة أمامية"، وقاعة ضيقة تمتدُ بمُحاذاه حائطِها الجنوبى وتفضى إلى حُجرةٍ مُربَّعة في أقصى الشرق، ربما كانت مكتبة. والأسوار الخارجية العالية للدير بها إفريز كان يُستخدمُ كثيرًا فى بناء المعابد الفرعونية.

وجدران الهيكل بها صفًان من "الحنيات" على درجة عالية من جمال الزينة. وتحملُ الأعمدة، القائمة بين "الحنيات"، الأفاريز التي تفصلُ الصف العلوى عن السفلى، ونصف القبّة عن الصف العلوى. ومما لا شك فيه أن النظام المعمارى قد تمّ تزيينه فيما مضى بالكامل، كما

يتضحُ فى كنيسة دير "الأنبا بشاى"، حيث بُنيت "حِنيات"، مُشابهةً فى جدارن الممرات الجانبية. ويتكون النحت من عناصر بناءٍ جُلِبَت من أبنيةٍ قديمة وأُعيدَ استخدامُها، وأعمالِ نحتٍ صُممت حسب الطلب.

ودمَّرَ حريقٌ الكنيسة بصورةٍ كبيرة في القرن السابع الميلادى؛ فتمَّ تجديدُها وفقًا للتصميم القديم وأُعيدَ استخدام الأعمدة والتيجان. وأُضيفَ إليها "خورس" أمام الهيكل الثُلاثي، وذلك على الرغم من أن "الخورس" الحالى بُني، على الأرجح، في القرن الحادى عشر أو الثاني عشر الميلادى. ولا يزال وصف الأب "فأنسلب" للكنيسة، في عام ١٦٧٣ م.، دقيقًا؛ حيث يُستَخدَمُ الهيكل ككنيسة، بينما "المحدن" والممرات الجانبية لم يبق منها سوى أطلال بلا سقفًا "ال

واحتفظ نصفا القبتين الوسطى والجنوبية برسوماتهما، وكذلك الطابق الأرضى للكنيسة. بينما تظهر صورة "المسيح" جالسًا على العرش، في نصف القبة الشرقية، ومن حوله "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" تُحيطُ بها أربع صور دائرية الشكل لـ"الإنجيليين الأربعة" وهم يكتبون أناجيلهم. وتُشيرُ الكتابات، باللغتين "القبطية" و"الأرمنية"، إلى تاريخ الجدارية الذي يرجعُ إلى القرن الثاني عشر الميلادي، كما تشهدُ على وجود "الأرمن" بالدير في هذه الحقية. وتحملُ الملائكة، في نصف القبة الجنوبية، صليبًا يرمُز للانتصار داخل "هالة مجدٍ" تُحيطُ بها "العذراء مريم" والقديس "يوحنا المعمدان" وهما يتضرَّ عان من أجل خلاص الجنس البشرى (Deesis). وتُحيطُ صورتا "العذراء" والطفل ورئيس الملائكة "ميخائيل" بنصف القبة الوسطى، بينما رُسِمَت صورة بطريرك مجهول الهوية على أحد الأعمدة. ويقعُ على عاتق الدراسة إثبات ما إذا كانت الجداريات كافة تنتمي إلى نفس المرحلة الزُخرفية.

و لا تزالُ الحفائر الجارية في مباني الدير، المُحيطة بالكنيسة، مُستمرةً. وبتضافرِها مع نتائج در اساتٍ شاملةٍ لكتابات "الأنبا شنودة"، سيتمُ كشف النقاب عن أسرارٍ لم يبح التاريخ بعد بتفاصيلِها؛ لتتمَّ كتابة تاريخ الدير من منظورٍ جديد.

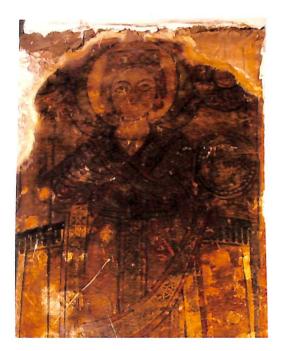

جداريةٌ لرئيس الملائكة ''ميخائيل''.

الصورة المقابلة: كنيسة "الأنبا شنودة" الجزء الشمالي من الهيكل التُلاثي











"المسيح" جالسًا على العرش في نصف العرش في نصف القبَّة الشرقية. ويظهر "الإنجيليون الأربعة" و هم يكتبون أناجيلهم في أربعة أشكال دائرية (من القرن الثاني عشر الميلادي).



"العذراء مريم" والطفل.

### الصورة المُقابلة:

الجزء الجنوبي من الجزء الجنوبي من الهيكل الثّلاثي. ملانكةٌ، في نصف القبّيّة، يحملون صليبًا يرمُز للانتصار داخلِ "هالةِ مجدٍ" تُحيطُ بها "العذراء مريم" والقديس "يوحنا المعمدان".

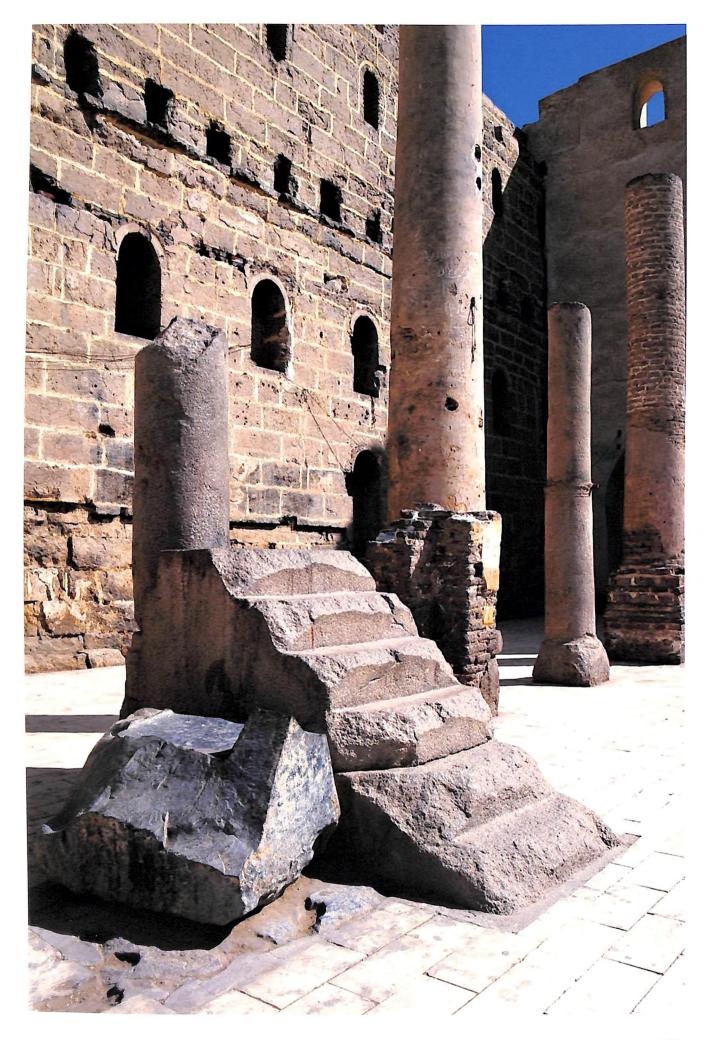

الدرجات المؤدية إلى "انبل" ("منبر")، يُشبه في الشكل العرش القديم، في "صحن" الكنيسة.

الصورة المُقابلة: لقطةٌ لـ"صحن" الكنيسة فى اتجاه الجنوب الغربى.



## أديرة نقادة

سبنة أبنية رهبانية بقيت جنوب غرب مدينة "نقادة" ١٠٠ على أطراف كلِ من الأرض الزراعية والصحراء. وتمتدُ جذور هذه الأبنية إلى القرن السادس الميلادي عندما كانت المنطقة، المعروفة ببَرِّية جبل "بنهدب" أو "تسنتي"، عامرةً بالأديرة الصغيرة وآهلة بالنُسَّاك. ويرتبطُ القديس "بيسنتيوس" (٦٩ – ٦٣٢ م.)، تقليديًا، بهذه المنطقة؛ فقد كان أسقفًا لمدينة "قفط٢١٦" (تبعدُ نحو ١٥ كم شمال مدينة "نقادة"، على الضفة الشرقية لنهر "النيل") يحظى بشعبيةٍ كبيرة واشتهرَ بعظاته، والمُعجزات التي كانت تتمُ على يديهِ، وحسن تدبيره للأمور. وتمَّ الاحتفاظ بالكثير من كتاباتهِ ومُراسلاتهِ. وتأثير ''الأنبا بيسنتيوس'' على الحياة الرهبانية كبيرٌ ومشهودٌ له.

وللأسف فإن الأديرة الحالية نادرًا ما احتفظت بشكلها الأصلى. وترجعُ معظم كنائس المنطقة إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديَّين أو ربما بعد ذلك. ووجدَ الرحَّالة والباحثون الذين زاروا أديرة ''نقادة'' المهجورة، طوال معظم القرن العشرين، أن غالبية الكنائس تقريبًا، الحديثة والقديمة، مُهملة أو مُتهدمة. غير أن حركة إعادة بناء وترميم واسعة شَمِلت أديرة المنطقة ، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وأصبح المكان مأهو لاً من جديدٍ بالرُ هبان والراهبات.



دير "الصليب المُقدِّس".

## دير الصليب المُقدِّس

يحملُ دير "الصليب المُقدَّس" اسمًا غير مألوفٍ؛ فكنائس وأديرة "مصر" كانت ( و لا تزال) تحملُ عادةً أسماء ''العذراء مريم'' أو القديسين. ولكن أصل تسمية هذا الدير وتاريخه، في الواقع، مجهو لان. ورُبما رأسَ "الأنبا أندراوس"، تلميذ "الأنبا بيسنتيوس"، الدير في القرن السابع الميلادي. وَفي نحو عام ١٦٦٨ م.، ذكر اثنان من الآباء 'الكبوشيين ١٦٦٨، 'بروتِه" و 'فرانسوا"، أن الدير كان البناء الرهباني الوحيد العامر بالمنطقة٢١٨.

وقامَ المهندس المعماري "سومرز كلارك"، في عام ١٩٠١ م.، بقياس ووصف كنيسة "الصليب المُقدَّس''، إحدى كنائس''۱ الدير ، وكانت في ذلك الوقت قد أصبحت أطلالاً . و لاحَظَ في وصفهِ وجودَ

كنيسة "الصليب المُقدِّس". الهيكل ذو المذبحين. ولم يعد المذبح القديم مُستخدمًا بسبب معجزة استمرار ظهور زيتٍ مُقدِّس على سطحه وسيلانه من عليه. وتمَّ بناء مذبح جديد، في ستينيات القرنُ الماضي، مع الاحتفاظ بالمذبح القديم في مكانهِ.



كنيسة "الأنبا شنودة".

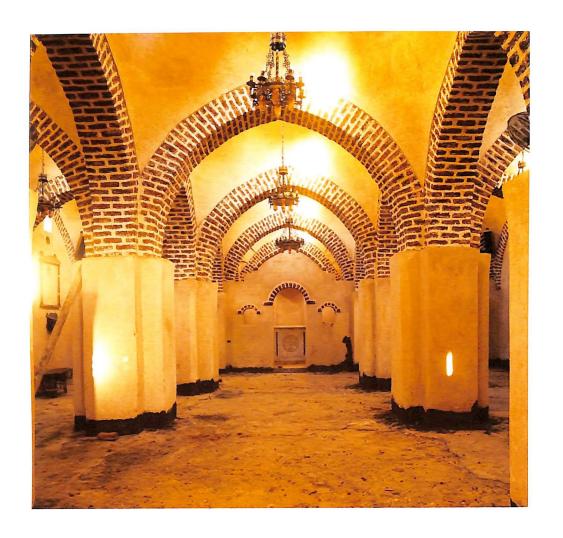

كتاباتٍ باللغة "الهيروغليفية" على الأعمدة التى جىء بها من أبنيةٍ فرعونية. وكانت كنيستان من كنائس الدير الثلاث قد هُدمتا بالكامل، في عام ١٩١٧ م.، ليُعادُ بناء أخريين جديدتين مكانَهما بعد فترةٍ قصيرة. وتمّ الانتهاء مؤخرًا من أعمالِ تجديدٍ شاملة بكنيستَى "الأنبا شنودة" و"الصليب المُقدَّس" التي عُثرَ بها على بقايا عناصر بناء ترجعُ إلى الحِقبة الأثرية المُتأخرة وأعمدةٍ فرعونية. وقد التُقطت هذه الصور في أثناء أعمال الترميم.

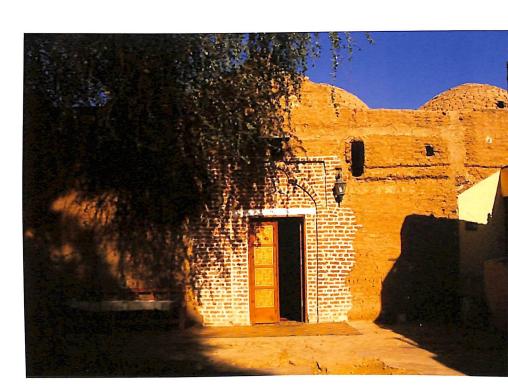

# كنيسة القديس <sup>20</sup>أندراوس" (دير <sup>20</sup>أبو الليف")

يشتهرُ دير القديس ''أندراوس'' أيضًا بدير ''أبو الليف''؛ نسبةً إلى الثوب المصنوع من ''الليف'' الذي كان يرتديه القديس زُهدًا في الحياة. ويذكرُ ''السنكسار'' أن القديس ''أندراوس'' كان تلميذًا لا'الأنبا بيسنتيوس''، ولكنه لا يذكرُ أنه تولَّى رئاسة الدير. وتَهَدَّمت كنائسُ الدير القديمة. ويضمُ بناءٌ لكنيسةٍ حديثة شبه مُربَّعة التصميم، بناءٌ لكنيسة حديثة شبه مُربَّعة التصميم، 'أندراوس'' ذات الممرات الثلاثة. وتوجدُ بالساحة الجنوبية للبناء كنيسة صغيرة، بالساحة الجنوبية للبناء كنيسة صغيرة، الرئيسية حجابٌ خشبي.

إلى اليمين وبالصورة المُقابلة: كنيسة القديس "أندر اوس" ("أبو الليف").







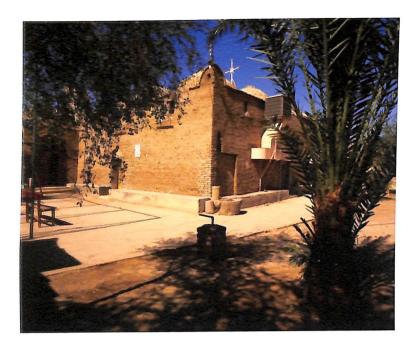

أطلالُ كنيسة القديس ''يوحنا''.

الصورة المُقابلة: كنيسة "مار جرجس".

## دیر "مار جرجس"

يُعرفُ دير "مار جرجس" أيضًا باسم دير "المجمع"؛ وربما ترجعُ هذه التسمية إلى أن الدير كان يُشرفُ قديمًا على إدارة الأديرة الأخرى الموجودة بالمنطقة، أو لاحتوائهِ على المؤن الخاصة بها. ويُعرَفُ القليل عن تاريخ هذا الدير الذي كان، ذات يوم، أكبر المنشآت المسيحية في منطقة "نقادة" وأهمَّها. ويبدو أن كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي) يُشيرُ إلى هذا الدير بوصفهِ دير "الأنبا بيسنتيوس"، ويذكرُ أن مدفن ذلك الأسقف كان "خارج الدير". غير أن الكاتب يذكرُ أيضًا أن مدفن "الأنبا بيسنتيوس" كان يقعُ بالقرب من دير "رئيس الملائكة ميخائيل" "". في حين يذكرُ الآباء "الكبوشيون"، "بروتِه" و"فرانسوا"، في عام ١٦٦٨ م.، أن "الأنبا بيسنتيوس" دُفنَ بالقرب من دير "مار جرجس" "."

ويُضيفُ كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" أن "بئر ماء نقعُ غربَه (الدير) زارتها "سيدتنا" و"المسيح الرب" بصحبة العجوز الصالح "يوسف" "٢٢١" ولم يرد في أي مصدرٍ آخر أن رحلة "العائلة المُقدَّسة"

كنيسة "مار جرجس".
وصمَّمَ المُهندس المعمارى
الكنيسة على هيئة مذبح.
وتُشيرُ القرون الموجودة
على جانبى السقف إلى
"قرون المذبح" في "العهد
في إصعاد البخور أو
المُحرقات. وكانت هذه
القرون تُستخدمُ كذلك في
الصعاد المُحرقات المُنتوعة
في نهاية "الحِقبة الأثرية"

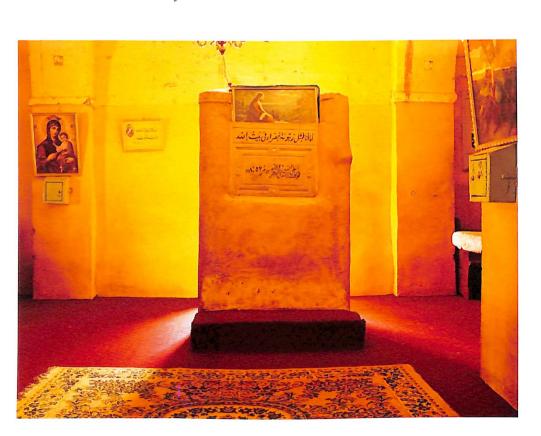

الجزء الغربى من كنيسة "مار جرجس". وربما وُضِعَ هذا الحجر الكبير، الذى يُطلقُ عليه محلِّيًا اسم "عتبة الكاهن"، فى الأصل، كحجابٍ أمام المدخل. تَوَ غلت إلى هذا الحد جنوب دير "المُحرَّق" الذى من المُتعارفِ أنه آخرَ محطةِ توقُفٍ لها فى الجنوب المصرى. وتوجدُ بئرٌ غرب الدير يُطلقُ عليها، فى التراث المحلى، اسم "بئر الطمى". ويُعتقدُ أن طمى تلك البئر له قدراتٌ إعجازيَّة؛ لذا يضعُ أهالى القرية صُلبانًا مصنوعةً من هذا الطمى على منازلِهم التماسًا للحماية الالهية.

والدير، في الأصل، كانت به أربعُ كنائس، أُعيدَ بناء إحداها، وهي كنيسة "مار جرجس"، في عشرينيات القرن الماضي. ولا يزالُ جزءٌ من أطلال كنيسة القديس "يوحنا" مرئيًا. ومرت الكنيسة بعدة مراحل، يصعبُ معها تحديد تاريخ بنائها. ولكن إعادةُ بناءٍ شمِلت القباب ربما تمَّت في القرن الثاني عشر الميلادي.

### دير "الأنبا بيسنتيوس"

يقعُ هذا الدير، الذى يحملُ اسم أسقف مدينة "قفط" الشهير، "الأنبا بيسنتيوس"، على بُعد نحو ٤٠٠ متر جنوب دير "مار جرجس". ويبدو أن المكان، في الأصل، كان به مدفن "الأنبا بيسنتيوس" فقط. وفي بداية القرن العشرين، بُنيت كنيسةٌ وأسوارٌ حول المدفن.

دير "الأنبا بيسنتيوس"، قبابُ الكنيسة.

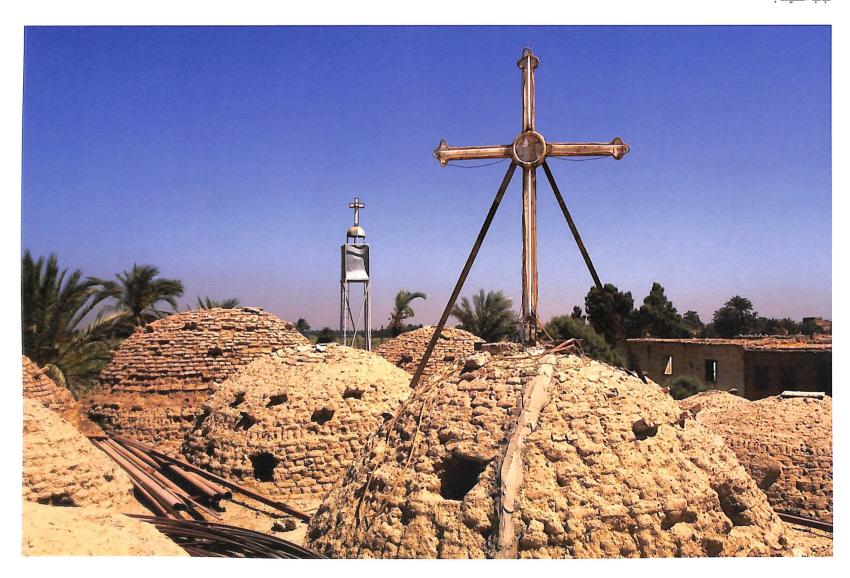



دير القديس "فيكتور" ("مار بقطر"), وتُوجدُ أمام الدير أطلال مهجورةٌ لامتداد الدير ربما ترجعُ إلى "العصور الوسطى".

دير القديس "ڤيكتور" ("مار بقطر")

تُعدُّ كنيسة القديس "قيكتور" ("مار بقطر") أقدم بناء لا يزال مُستخدمًا في أديرة "نقادة". ومن المُرجَّح أن أسوار الكنيسة الخارجية كانت جزءًا من كنيسة، ترجعُ إلى القرن الثامن عشر الميلادي، مبنية على الطراز "البازيليكي". وتمَّ تجديد وترميم الكنيسة من الداخل والهيكل عدة مرات. وكان "مار بقطر" ("قيكتور") (ولا يزال) قديسًا فارسًا محبوبًا استُشهدَ في عصر الإمبراطور الروماني

وكان "مار بقطر" ("قيكتور") (و لا يزال) قديسًا فارسًا محبوبًا استَشهدَ في عصر الإمبراطور الروماني "دقلديانوس" (في الثُلث الأخير من بداية القرن الرابع الميلادي). ويُقال إن "الأنبا بيسنتيوس" أحيا ذكرى القديس في هذا الدير.

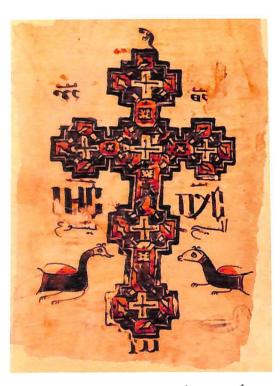

مخطوطٌ كنسى منقوشٌ ("'مُنمنمة "۲۲").

#### إلى اليمين:

كنيسة القديس "فيكتور" ("مار بقطر"). أحجبة الهياكل عبارة عن حائطٍ من الطوب به نافذة"، في الوسط، وبابان على الجانبين.





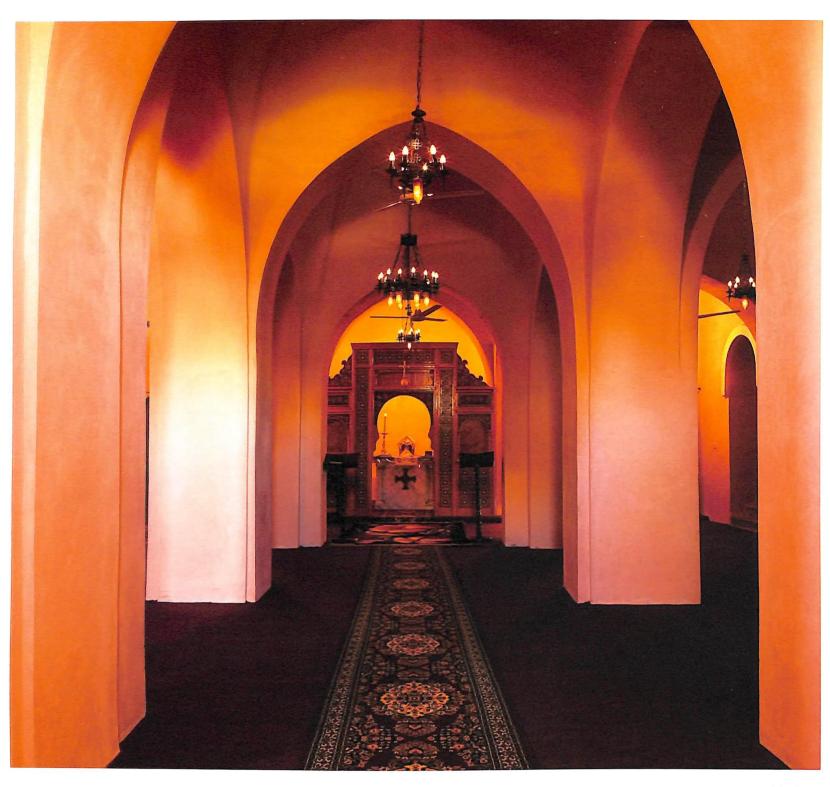

كنيسة "العذراء مريم".

#### الصورة المُقابلة: كنيسة "رئيس الملائكة ميخانيل".

### دير ٥٠رئيس الملائكة ميخائيل،

كان دير "رئيس الملائكة ميخانيل" ("دير الملاك ميخائيل") يُعرفُ أيضًا، فيما مضى، باسم دير "العين" نسبةً إلى بئر الماء الموجودة به والتي تمتازُ بمياهِها المُنعشة كما ورد في كتاب "تاريخ كنائس وأديرة مصر" (في نحو القرن الثاني عشر الميلادي)، الذي يذكرُ أن "المُسافرين كانوا يشربون من مياهِها عند مرورهم بالمنطقة. والدير به حصن ومُحاطُ بالأسوار، ويُقالُ إن جسد القديس "بيسنتيوس" مدفون به"

وظل الديرُ ، لفترة طويلة، مقرًا لكنيسة ومدافن المسيحيين الذين يسكنون بلدة "قامولا". وأُعيدَ بناء الدير، مؤخرًا، وتوسيعه. وتحملُ كنيستا الدير اسم "العذراء مريم" و"رئيس الملائكة ميخائيل" التي ربما ترجعُ إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

# كنائس معبدى ‹‹الأقصر، و‹‹الكرنك،،

نهاية القرن الثالث الميلادى، لم يعد معبد الإله "آمون" الهائل بمدينة "الأقصر" مُستخدمًا. ففي عهد الإمبر اطور الروماني "دقاديانوس" (٢٨٤ – ٣٠٥ م.)، أُحيطَ المعبد بأسوار؛ لمنع دخوله، وتحوَّلَ إلى معسكرِ لـ"الجيش الروماني". كما استَخدَمَ "الجيش الفارسي" المعبد مقرًا إداريًا رئيسيًا له خلال فترة احتلال ترالفرس" لـ "مصر" ما بين عامى ٦١٩ و ٦٢٩ م. ويبدو أنهم تركوه حطامًا.

وتُشيرُ ثروةٌ من الفضيات المُستخدمة في الطقوس الدينية المسيحية والعُملات، التي تمَّ العثور عليها في المعبد القديم الذي تُحَوَّل إلى حصن، إلى أن أولَ كنيسةٍ أقيمت به ترجعُ إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي. وتمَّ العثور على كنيستين أخريين ترجعان تقريبًا إلى حِقبة لاحقةٍ، تقعُ إحداهما أسفل مسجد ''أبو الحجاج'' الذي بُني فوق معبد ''الأقصر'' في الجزء الخاص بمحكمة الملك ''رمسيس الثاني". وبقى الحائط الغربي، وبه صفّ من النوافذ، في حالةٍ جيدة. و عُثِرَ على كنيسةٍ رابعة، عند مدخل المعبد، أمام صرح "رمسيس الثاني". في حين بُنيت كنيسةً خامسة على امتداد "طريق الكباش" الذي يصل بين معبدَى "الأقصر" و"الكرنك". وجميع الكنائس مبنية بالحجارة المُربَّعة، التي جيء بجزع منها

من المعبد، ويتبعُ تصميمها الطراز "البازيليكي" وبها ممر عودةٍ و"حنية" هيكل ملحقة بها حجرات جانبية. ولم يبق سوى القليل من هذه الكنائس التي أصبح من غير الممكن إعادة بنائِها. وفي أثناء ترميم المعبد، تمَّ هدمُ أبنيةٍ ترجعُ إلى عصور الحقة؛ لرد الأحجار المُستخدمة في بنائِها إلى أماكنِها الأصلية.

كتلةُ حجارةٍ منحوتةٍ من إحدى الكنائس التي بُنيت في المعبد.



بقايا أفاريزَ منحوتةٍ.

الصورة المُقابلة: عامودٌ

من الكنيسة المبنية جنوب

غرب معبد "الأقصر". وتظهر في الخلفية مُقدمة

الساحة الكبيرة للملك

''أمنحوتب الثالث''.





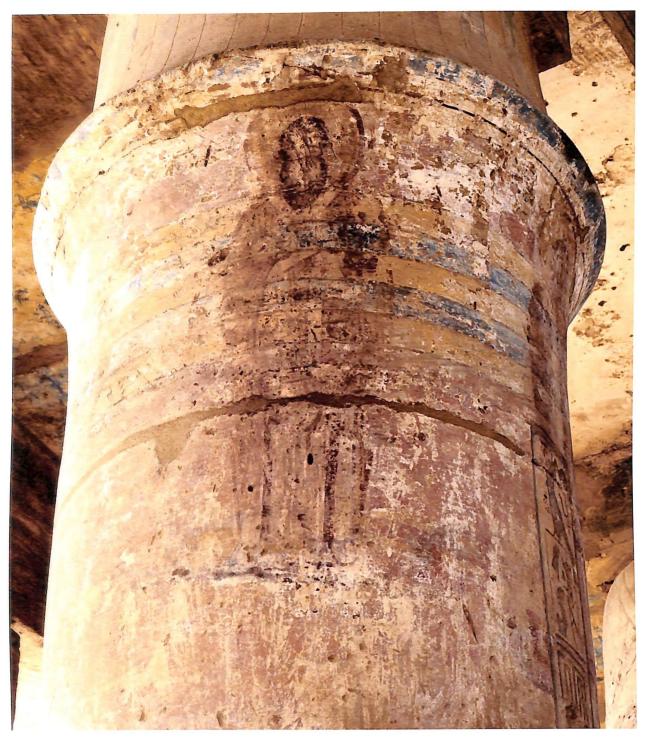

لقطةٌ في اتجاه الشمال لقاعة احتفالات الملك "تحتمس الثالث" بمعبد "الكرنك" التي تَحَوَّلت، في نهاية "الحِقبة الأثرية"، إلى كنيسةٍ.

رسمٌ جداريٌ لقديس على أحد الأعمدة الهائلةُ بقاعة احتفالات الملك "تحتمس التالث".

## أسوان

## دير "الأنبا هدرا"

كائ القديس "هدرا" أو "الاب هدرا" ابد ه بوين سيبير ر ر بالقرب من مدينة "أسوان". وسرعان ما ذاعت شهرتُه في شفاء مُختلف الأمراض، ورُسِمَ بالقرب من مدينة "أسوان". وسرعان ما ذاعت شهرتُه في شفاء مُختلف الأمراض، ورُسِمَ القديس "هدرا" أو "الأنبا هدرا" ابنًا لأبوين مسيحيّين، ونذر نفسه لحياة النسك في مغارة المدين المدينة المد أسقفًا لمدينة "أسوان" في عهد البطريرك "ثاؤ فيلس" (٣٨٥ – ٤١٢ م.).

وموقع المغارة التي عاش فيها "الأنبا هدرا" غير معروف. وبُني الدير الذي يحمل اسمه (والذي أطلقَ عليه المُسافرون، في حِقب لاحقةٍ، اسم "دير القديس سمعان") على الضفة الغربية لنهر "النيل" بـ''أسوان''. وربما كان الدير موجودًا في القرن الخامس الميلادي و هجره الرُ هبان في القرن الثالث عشر الميلادي. ويتكوَّن الديرُ من مستويِّين يصل بينهما سُلمٌ. وتتحكُّمُ التضاريس الطبيعية للمكان في شكل المستويين اللذين يقسمان الدير إلى قسمَين أحدهما عام والآخر خاص. وكان سورٌ به برجان يُحيط، ذات يوم، بالدير. وكان لكل من القسمَين مدخلُه الخاص. ويضمُ المستوى السُفلي كنيسة بها "معمودية" وبيوت للضِّيافة، بينما المستوى العلوى مُخصصٌ للرُ هبان. ويعلو هذه المنطقة حصنٌ كبير (بُني ما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديِّين) كانت به أماكن للمعيشة الدائمة وحُجرة لتناول الطعام ومطبخ، ومُزوَّدٌ بمرافق وغُرف عمل، ومخبز، ومعصرة زيت وأفران للفخَّار.

و بُنيت الكنيسة في القرن الحادي عشر الميلادي على شكل مُستطيل تعلوه قبابٌ؛ حيث ينقسمُ "صحنها" إلى قسمين تعلوهما قبَّتان. وتمَّ مد الممرات الجانبية؛ لتُحيط بالهيكل حيث يوجد "خورس"، وهيكل مستطيل الشكل يكونان معًا تصميمًا يُشبه "ورقة البرسيم". ونصف قُبَّة الهيكل عليها بقايا رسوماتٍ لـ"المسيح"، جالسًا على العرش داخل "هالة مجد" يحملها ملاكان. ويُوجدُ إلى اليمين رسمٌ لشخص في وضع الوقوف تُحيط برأسهِ ''هالةُ نورانية مُستطيلة'' الشكل نادرًا ما كانت تُستخدمُ في ''الفن المسيحي المصري''، حيث جرت العادة أن تُحيط "الهالات المُستديرة" برءوس القديسين وشخصيات "الكتاب المُقدَّس". وربما كان شكل "الهالة النورانية المُستطيلة" مُستخدمًا في رسم الشخصيات التي كانت لا تزال على قيد الحياة عند رسمِها. وتوجدُ بأسفل، على الجزء العلوى من الحوائط، بقايا إفريز عليه صور "الأربعة والعشرين قسيسًا" لا تزال مرئية. وتظهرُ صورة "العذراء مريم" والطفل بين ملائكةٍ في "الجنية" الموجودة بالحائط الغربي. وترجعُ الجداريات، من حيث التقليد، إلى القرنين الحادى عشر والثاني عشر

معصرةُ زيتٍ.

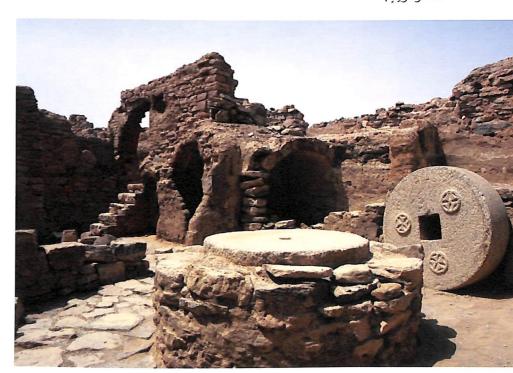

الميلاديَّين. غير أن مجموعة الجداريات حُفظت بصورةٍ أفضل، في بداية القرن العشرين الميلادي، والحظ الباحثون الذين يزورون الدير طبقتين من الرسومات في الكنيسة. ولكن الجداريات لم تتم دراستها كما يجب حتى الأن.

ويوجدُ، في أقصى غرب الكنيسة، مدخل لمغارةٍ في الصخر (ربما كانت جزءًا من مَحْجر) كانت تُستغل مقرًا لإقامةِ أحد النَّسَّاك. وترجعُ المغارة إلى العصور الأولى للمسيحية، ولا تزال تحتفظ ببعض الرسومات التي ترجع إلى القرنين السادس والثامن الميلاديَّين. وجدران المغارة مُزِّيَّنة بصف من القديسين، بينما السقف عليه أشكال هندسية بها صورٌ نصفية لقديسين. ومن المُحتمل أن يكون "الأنبا هدر ا" قد سَكن هذه المغارة.

مدخل بالمستوى العلوى





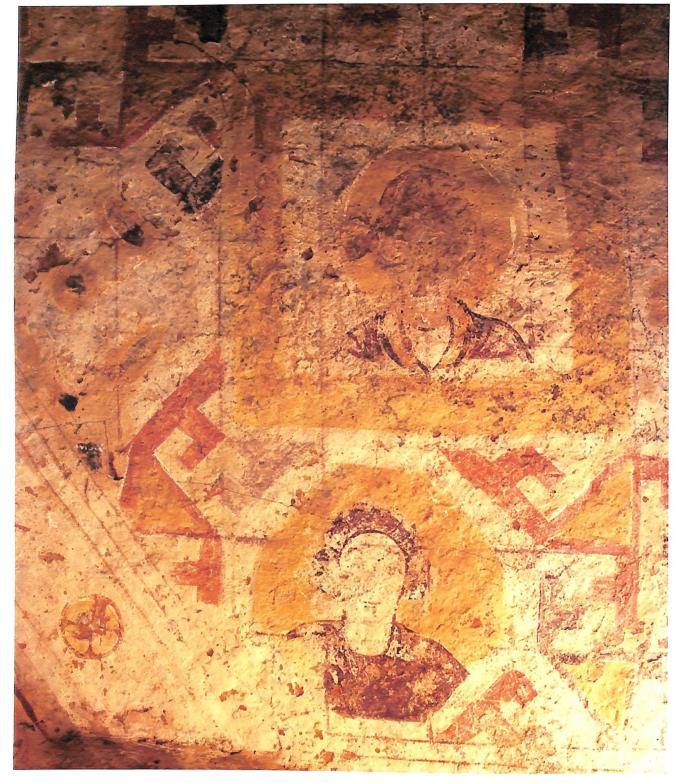

رواق الحصن، المبنى على هيئة قبو، الذي يضمُ ''قلالى'' الرُّ هبان على جانبيهِ.

الصورة المُقابلة:

الرسومات الموجودة على سقف المغارة بأقصى غرب الكنيسة.

أسوان

# دير 90قُبَّة الهوا66

بُعد نحو ستة كيلو مترات شمال دير "الأنبا هدرا"، تقعُ المقابر الفرعونية الخاصة بحُكَّام مدينة "أسوان" على ربوةٍ عالية تُشرفُ على نهر "النيل". ويُحيطُ دير "قُبَّة الهوا" بهذه المقابر المنحوتة في الصخر. واسم الدير الأصلى غير معروف.

وسكن النساك، في بداية العصور المسيحية، هذه المقابر، وبنوا كنيسة بمقبرة "خون" ربما في القرن السادس أو السابع الميلادي. وخلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، اتسع الدير بنفس الطريقة التي اتسع بها دير "الأنبا هدرا". ووصل سُلم بين المستويين السُفلي والعُلوى اللذين تتحكم فيهما التضاريس الطبيعية. وبُنيت مساكن، وحجرة طعام، ومرافق بالجزء العُلوى؛ وكنيسة جديدة بالجزء السُفلي، خارج مقبرة "خون"، تمَّ توسيعها فيما بعد. وتصميم الكنيسة لا يزال واضحًا ويُشبه ذلك الخاص بكنيسة "الأنبا هدرا" ولم يبق سوى الجزء الغربي من المرحلة الثانية من البناء الذي يضم "خينية" كبيرة تعلوها نصف قُبَّة (إحدى خصائص كنائس مدينة "أسوان") تُزيِّنُها صورة نصفية لا"المسيح" داخل "هالة مجد" تحملها ملائكة. ويُحيطُ التلاميذ، في الجزء السُفلي، بـ"العذراء مريم". ويُشيرُ نقش في "الجنية" إلى عام ١١٢٥ م.، ويُوضحُ أن هذه الجداريات رُسِمَت قبل هذا التاريخ. ورُسمت ست شخصيات مجهولة الهوية، تُحيطُ برءوس خمس منها "هالات نورانية مُستطيلة الشكل"، على الحائط الموجود بجهة اليمين، وهو الحائط الغربي لحجرةٍ مُستطيلة الشكل أو رواق.

ولا يزال اختيار موضوعات الجداريات، واستخدام "الهالات النورانية المُستطيلة الشكل"، وعناصر أخرى خاصة بالرسومات، والمعمار، والنقوش والكتابات الموجودة على الجدارن باللغتين "القبطية" و"العربية"، بحاجة إلى دراسة مُكتَّفة.

الصورة المُقابلة: لقطة لدير "قُبَّة الهوا" من

"الجنية" الموجودة بالحائط الغربي و عليها رسم لا المسيح" داخل "هالة مجد" تحملها ملائكة، في نصف القُبَّة، وتظهرُ "العذراء مريم" مُحاطةُ بالتلاميذ بأسفل. ويوجدُ، إلى اليمين، صف الشخصيات التي تُحيطُ برءوسها "هالاتٌ نورانية مُستطيلة الشكل".

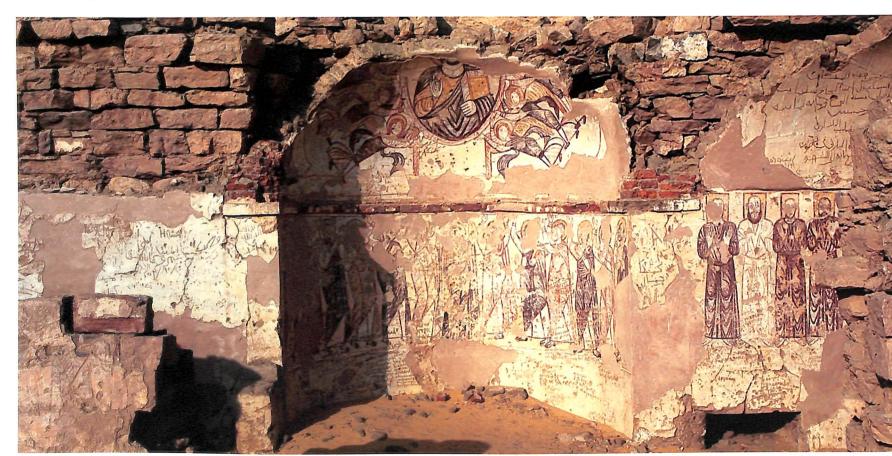



# مسرد بالمصطلحات الواردة في الكتاب

| The Twenty-Four Priests                                              | 60 5 . 5 · . 2-11 7 · Sugar                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Assumption                                                       | ‹‹الأربعة والعشرون قسيسًا٬›<br>‹‹الإصعاد٬›نسبة إلى ‹‹إصعاد٬›أو ‹‹رفع٬٬جسدالسيدة ‹‹العذراء٬٬بعدنياحتِها إلى السماء                   |
| The Appunciation                                                     | * الإصعاد "نسبه إلى " إضعاد " قي " جسد الشيدة " العدراج " بعد لي عبه إلى الصحاء<br>* البشارة "                                      |
| The Communion                                                        | ‹‹البشارة٬›                                                                                                                         |
| Parados                                                              | ‹‹التناولْ"                                                                                                                         |
| The lete entique                                                     | "الحاجز المُزخرف"                                                                                                                   |
| The Fave Living Coastware                                            | "الحِقبة الاثرية المُتاخرة"                                                                                                         |
| Various                                                              | "الحَيوْ انات الأربعة غير المُتَجسدة"                                                                                               |
| Didasha                                                              | "الخورس"                                                                                                                            |
| North or                                                             | "الديداخي"                                                                                                                          |
| Courth own an orthorn                                                | "الرَّدَّهَةِ الأَمامِيةِ"                                                                                                          |
| Southern nartnex                                                     | "الرَّدهة الْجَنوبيَّة"                                                                                                             |
| Crypt for the nonored dead                                           | "السرداب" الخاص بتكريم الموتى                                                                                                       |
| Synthronon                                                           | "السينترونوس"                                                                                                                       |
| The Ascension                                                        | "الصعود"                                                                                                                            |
| The liturgy                                                          | "(الطقس الديني")                                                                                                                    |
| Christ in the Majesty                                                | "المسيح في المجد"                                                                                                                   |
| Naos                                                                 | درانه و س ۶۰۰                                                                                                                       |
| Clerestory                                                           | ''الذه افذ العله بـة''                                                                                                              |
| Ambon                                                                | "انيا،" أو "منير "                                                                                                                  |
| Beam Icon                                                            | ‹‹أَبِقُهُ نِهُ مُسِتِعِ ضِهُۥ›                                                                                                     |
| Soffit                                                               | ور ملن العقد »                                                                                                                      |
| Screen to the Haykal                                                 | «حامل الأبقونات» المع و في كذلك باسم «حجاب الهيكل»                                                                                  |
| Iconostasis                                                          | "حامل أبقه نات"                                                                                                                     |
| Squinch                                                              | «غينة، غيني»                                                                                                                        |
| Apse                                                                 | ود در الم ۱۱ هم ۱۱ مرکار                                                                                                            |
| I ransept                                                            | 664 . 5 . 5                                                                                                                         |
| Eucharist                                                            | "ردهه مستعرفته"<br>"سر الإفخارستيا"                                                                                                 |
| Nave                                                                 | (i :et) ((                                                                                                                          |
| The Ark or "Throne of the Chalice"                                   | "صحن" (اخلیف»)<br>"کرسی الکاس"                                                                                                      |
| Four-aisled church                                                   | «كرنسي الكانس»<br>«كنيسة ذات ممرات أربعة»                                                                                           |
| Three-aisled church                                                  | «كنيسة ذات ممرات اربعه»<br>«كنيسة ذات ممرات ثلاثة»                                                                                  |
| Five-aisled church                                                   | "كيسة ذات ممرات تلاله"<br>"كنيسة ذات ممرات خمسة"                                                                                    |
| Two-aisled basilica                                                  | "کیسه دات ممرات حمسه<br>"کنیسهٔ ذات ممرین"                                                                                          |
| Spandrel                                                             | "كنيسه دات ممرين"<br>"كوشة العقد"                                                                                                   |
| Spandrels of the arches                                              | ''دُكُوشَهُ الْعِقَد''<br>''دُكُوشَهُ الْعِقُود''                                                                                   |
| Pendentive of the dome                                               | "كوشه العقود"                                                                                                                       |
| The Chariot of the Cherubim                                          | محوسه العقود<br>* ثمُثلث رُكنَى في القَبَّة"<br>* ثمركبة الشاروييم"                                                                 |
| Martyrion                                                            | "مركبة الشاروبيم"                                                                                                                   |
| Ansidal space                                                        | مهركبه الساروبيم                                                                                                                    |
| Cihorium (sing ) Cihoria (nl.)                                       | "هرار الشهيد"<br>"مساحة نصف دانرية" ("جِنية" الهيكل)                                                                                |
| Ciborium (sing.), Ciboria (pl.)                                      | °مَطْلِّة المذبح"                                                                                                                   |
| Raldachin                                                            | * ومطله المدبع<br>* دمظلِّه                                                                                                         |
| Mesmerizing eyes                                                     | ''دمظلَّة"                                                                                                                          |
| Dulait                                                               | «مطله<br>«مغناطيسية العيون»                                                                                                         |
| r cotom                                                              | «معاطيمي» العيول»<br>«منبر»                                                                                                         |
| Lecter                                                               | ······································                                                                                              |
| The Domitton of the virgin                                           |                                                                                                                                     |
| Manuona                                                              |                                                                                                                                     |
| Cavello connecs                                                      | (66 ± .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:                                                                                        |
| Niche                                                                | الإفرير المجوف ( "الحوربيس")<br>تجويف جدارى أو "حنية"<br>صورة شانعة في "الفن المسيحي"، مأخوذة عن "الفن البيزنطي"، يظهر فيها "المسيح |
| " مُحاطًا بالسيدة "العدراء" والقديس "يوحنا المعمدان" وهما يصنيان     | صهر ة شانعة في "الفن المسيحي"، مأخوذة عن "الفن البيزنطي"، يظهرُ فيها "المسيح                                                        |
| Deesis                                                               | صورة سافعة في "الفل المسيعي" ، المسودة عن "المسيح" مُحاطًا بالسيدة "المسيح" مُحاطًا بالسيدة "ال                                     |
| عذراء'' والقديس ''يوحنا المعمدان'' و''الإنجيليين الاربعه'' وسَحَصيات | صورةٌ مسيحية، مأخه ذة عن "الفن البيز نطى"، يظهرُ فيها "المسيح" مُحاطا بالسيدة "ال                                                   |
| meat Deesis                                                          | مير در آ أخر م                                                                                                                      |
| Ambulatory                                                           | ممر أو ممشى                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                                                                                                     |

## الهوامش والملاحظات

(المترجمة).

اسمٌ قبطى لمدينة "هابو". (المترجمة).

| شاع استخدام مُصطلح "حجاب" الهيكل للإشارة إلى الحاجز الفاصل بين "هيكل" و"صحن" الكنيسة. لكن مصطلح "حامل                                                                                                                                                             | ١   |           | كلمةٌ مأخوذة من اللغة اليونانية تعنى ''التعليم'' وتُشيرُ إلى التعاليم<br>المسيحية المُتعارف عليها في القرون الأولى للميلاد. (المترجمة).                                                | 71  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الأيقونات" هو الأدق فنيًا في التعبير عن هذا الجزء من البناء الكنسى. غير أن كلاً من المُصطلحين مُستخدمٌ في الكتاب وفقًا للسياق اللغوى. (المترجمة).                                                                                                                 |     |           | سر "الإفخارستيا" أو سر "التناول" هو أحد أسر ال الكنيسة السبعة<br>و هى: "المعمودية"، و"المسحة المُقدَّسة"، و"التناول"، و"مسحة<br>المرضى"، و"الكهنوت"، و"الزواج"، و"التوبة". (المترجمة). | **  |
| Den Heijer 1996, 69 – 77, with earlier literature.                                                                                                                                                                                                                |     | 77        | Bradshaw 2004.                                                                                                                                                                         |     |
| Translations: Evetts 1907, Evetts 1910, Evetts 1915, Abd el-Masih and Burmester 1943, Atiya, Abd el-Masih, and Burmester 1948, Atiya, A.S., Abd el-Masih, and Burmester 1949, Khater and Burmester 1968, Khater and Burmester 1970 and Khater and Burmester 1974. |     |           | اصطلاحٌ لاتينى يعنى دور العبادة المسيحية الأولى التى بُنيت ما<br>بين القرنين الثانى والرابع الميلاديين. (المترجمة).                                                                    | 7 £ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | مدينةٌ أثرية ترجعُ إلى "العصر اليوناني" تقعُ في أقصى الجنوب<br>الشرقى لا"سوريا" بالقرب من قرية "الصالحية". (المترجمة).                                                                 | 70  |
| Den Heijer 1993, 1994, and 1996, 77 – 80; Zan-                                                                                                                                                                                                                    |     | 77        | Frend 1996, 199.                                                                                                                                                                       |     |
| etti 1995. Translations: Evetts and Butler 1895; al-<br>Suryani 1992.                                                                                                                                                                                             |     | **        | P. Grossmann, "Early Christian Architecture in the Nile Valley", in <i>Coptic Art and Culture</i> , ed. H. Hon-                                                                        |     |
| $W\"{u}stenfeld~1845; Evetts~and~Butler~1895, 305-46.$                                                                                                                                                                                                            |     |           | delink.(Cairo: Shouhdy Publishing House, 1990), 3.<br>كلمة يونانية تعنى "قُدس الأقدَّاس" في دور العبادة اليونانية                                                                      | ۲۸  |
| "فأنسلب" 1677 م. ؛ عن حياته وأسفاره انظر . Delahaye 2003                                                                                                                                                                                                          | ٥   |           | حلمة يونائية تعنى "قدس الاقداس" في دور العبادة اليونائية والمصرية القديمة، ثم أصبحت تُطلق في "العصر المسيحي"                                                                           | 17  |
| Martin 1982.                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | على المكان الذي يجتمعُ فيه العلمانيون للصلاة داخل الكنيسة.                                                                                                                             |     |
| ''دنون'' 1802. أُعيدت طباعته ما بين عامي 1989 – 1990 مع<br>إضافة مقدمة تاريخية كتبها J.C. Vautin.                                                                                                                                                                 | ٧   |           | (المترجمة).<br>دَرَج مُخصص لجلوس رجال الدين خلف الحائط الشرقي لـ"جنية"                                                                                                                 | 79  |
| Mayeur-Jaouen 1992.                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | الهيكل في الكنيسة، عادة ما يضمُ كرسي الأسقف. (المترجمة).                                                                                                                               |     |
| يُشار إلى "يوسابيوس القيصرى" (٢٦٣ - ٣٣٩ م.) بأنه "أبو                                                                                                                                                                                                             | ٩   | <b></b> . | مدينةٌ تقعُ بمُحافظة "قنا" ب"صعيد مصر". (المترجمة).                                                                                                                                    | ٣.  |
| التاريخ الكنسى" بفضل عملهِ على تسجيل تاريخ "الكنيسة المسيحية الأولى". (المترجمة).                                                                                                                                                                                 |     | ۳۱        | Grossman 1979, 232 – 36.<br>مدينة تقعُ بمُحافظة "قنا" ب"صعيد مصر". (المترجمة).                                                                                                         | ٣٢  |
| يقعُ "وادى النطرون" بـ"صحراء مصر الغربية". (المترجمة).                                                                                                                                                                                                            | ١.  |           | مدينة مصرية قديمة بناها الإمبراطور الروماني "هادريان"، في                                                                                                                              | 44  |
| ب"صحراء مصر الغربية". (المترجمة).                                                                                                                                                                                                                                 | 11  |           | النصف الأول من القرن الثاني الميلادي، على الضفة الشرقية                                                                                                                                |     |
| إقليم في شمال وسط "الأناضول" يقعُ على ساحل "البحر الأسود".                                                                                                                                                                                                        | ١٢  |           | <ul> <li>لا وادى النيل " وتُعرف اليوم باسم "الشيخ عبادة". (المترجمة).</li> </ul>                                                                                                       |     |
| (المترجمة).                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | تقعُ بمُحافظة "الفيوم". (المترجمة).                                                                                                                                                    | ٣٤  |
| تقعُ على البر الشرقى لنهر "النيل" على بعد نحو ثلاثة عشر ميلاً<br>شمال مُحافظة "بنى سويف"، وعلى بعد سبعة أميالٍ جنوب مدينة<br>"الكريمات". (المترجمة).                                                                                                              | 18  |           | مدينة أثرية بمُحافظة ''المنيا' يعنى اسمها باللغة اليونانية ''مدينة الثمانية'' وعُرفت في اللغة القبطية باسم ''الأشمونيين''. (المترجمة).                                                 | ٣٥  |
| مساكن خاصة بالرهبان. (المترجمة).                                                                                                                                                                                                                                  | ١٤  |           | تُشبه الكنيسة الموجودة بمنطقة "أركاديوس" ب"مريوط" بالقرب<br>من مدينة "الاسكندر بة"                                                                                                     | ٣٦  |
| كتابٌ مسيحي يضمُ أخبار القديسين وسير هم. (المترجمة).                                                                                                                                                                                                              | 10  | ш.,       | 3 ,                                                                                                                                                                                    |     |
| قديسٌ إيطالي مؤسس نظام رهبنة "الفرنسيسكان" في منتصف                                                                                                                                                                                                               | ١٦  | ۳۷        | Emmel 2004.                                                                                                                                                                            |     |
| العصور الوسطى. (المترجمة).                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5 | ۳۸        | Grossmann 1998b, 281 – 302.                                                                                                                                                            |     |
| مدينة مصرية وميناة مهم يطلُ على "البحر الأبيض المتوسط"<br>والضفة الشرقية لاتهر النيل" (فرع دمياط). (المترجمة).                                                                                                                                                    | 1 V | ۳۹        | Capuani 1999, 51.                                                                                                                                                                      |     |
| در اسة طبيعة "السيد المسيح". (المترجمة).                                                                                                                                                                                                                          | ١٨  | ٤٠        | Kleinbauer 1987, 277 – 93.                                                                                                                                                             | ٤١  |
| برا برای دارد و می استان در درست .                                                                                                                                                                                                                                |     |           | مدينة أثرية مصرية تقعُ على الضفة الغربية لنهر "النيل"<br>اشتعرت بالمعبد الحرائزي الذي براه روا الماك "د مرس الثالث"                                                                    | ٤١  |

"البطالمة" و"الرومان" الذين حكموا "مصر" واعتبروا أنفسهم

امتدادًا للفراعنة. (المترجمة).

- ود ت Grossmann 1982, 7 13.
- <sup>£ £</sup> Bolman (ed.) 2002, xvi.
- ξο Jones 2002, 30.
- ور Grossmann 2002, 542.
  - مشاهير النُشاك، والرهبان، ومؤسسى الأديرة: "الأنبا انطونيوس الكبير" (تنيحَ عام ٣٥٦ م.)، و"الأنبا باخوميوس" (تنيحَ عام ٣٤٦ م.)، و"الأنبا بولا الناسك" (تنيحَ عام ٣٤٨ م.؟)، و"الأنبا مقار الكبير" (تنيحَ عام ٣٩٠ م.).
  - كلمة عبرية تعنى "ملء المعرفة" أطلقت على طائفة من الملائكة عُرفَت بـ"الكاروبيم" ومفردها "كاروب". (المترجمة).
  - البطاركة الأقباط الأرثونكس الذين جلسوا على كرسى كرازة القديس "مرقس" الإنجيلي (استُشهِدَ عام ٦٨ م.). وسبق البطريرك "بنيامين" أربعة بطاركة حملوا اسم القديس "بطرس"، وكان من أشهر هم البطريرك "بطرس الأول" الذي لُقبّ بي "خاتم الشهداء" (استُشهِدَ عام ٣٦١ م.)؛ و"أثناسيوس الأول" (تنيحَ عام ٣٧٣ م.)؛ و"ليبريوس"، بطريرك "روما" (٣٥٦ ٣٦٦ م.)، الذي ساند أراء "الأنبا أثناسيوس" اللاهوتية؛ و"كيرلس الأول" (تنيحَ عام ٤٤٤ م.)، و"ديسقوروس الأول" (تنيحَ عام ٤٥٨ م.).
  - "Paris, BnF, 12914, fol. 125r-v (Sahidic) القرن التاسع الميلادي، مصدرها: "سوهاج"، "الدير الأبيض"؛ "Müller 1959, 341 42 (text) and 345 46 (trans); ح. 25 34 van der Vliet (جامعة "ليدن") بترجمة جديدة من النص الأصلي إلى اللغة الإنجليزية.
- Dayr Abu Maqar, Ms. 207Taa (Bohairic), AD 1348, fol. 23 v-24v; ed. And trans. Coquin 1975, 130-33.
  - كلمة "فردوس" قد تعنى، أولاً، "جنة عدن" التى ورد ذكرها فى سفر "التكوين" بـ"الكتاب المُقدَّس". كما استُخدمت، ثانيًا، للإشارة إلى "ملكوت الله" أو مدينة "أورشليم السماوية". كذلك يُمكن استخدامها، ثالثًا، للإشارة إلى المكان الذى تنتظر فيه أرواح الصديقين يوم "قيامة الأموات" و"الحساب الأخير" فى آخر الأزمنة. وقد يتم أحيانًا المزج بين المعنيين الثانى والثالث أو استخدامهما بصورةٍ عشوائية .(;72 433, 433 لما Daniélou 1954, 433 51
    - .Horner 1902, 394 95 and 13
  - يذكرُ "الكتاب المُقدَّس" أنه ملك مدينة كانت تُدعى "شاليم" وكان
     كاهنا لله في "العهد القديم" وقد النقى بسيدنا "إبر اهيم" في ترحاله وباركه. (المترجمة).
  - على سبيل المثال في كتاب The book of the Investiture of على سبيل المثال في كتاب the Archangel Gabriel temartyr (New York, Pierpont Morgan Library M 593, 892 93, fol. 45v° (Depuydt 1993 I, 214 16: no. 111 2; ed. and trans. Müller 1962, I: 77 (text), II:95 (trans.). Cf. Meinardus 1986 1987.
- Ibn Sabba, *The Book of the Precious Pearl of Ecclesiastical Sciences*, after the first quarter of the fourteenth century (ed. and trans. Périer 1922, 738 and 753).
- ov Van Loon 1999, 109 24.
  - مابين القرنين الخامس والسابع الميلاديّين،
     مهداة إلى الكنائس و تعتمد جزئيًا على المفاهيم اللاهوتية ل مدرسة

- (McVey 1983 and 1993). الإسكندرية"، ويؤكدُ النظرية
- ٥ "سقَّارة": لمُراجعة قائمة المراجع، انظر 1992 Wietheger!
   ١٠٠ بمُراجعة قائمة المراجع، انظر ملحوظة رقم 35.
- اعمال صيانة اللوحات الجدارية كافة الموجودة بـ"الدير الأحمر"
  المت بتمويلها "وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية" (-US)
  (AID)، وأشرف على إداريها "مركز البحوث الأمريكي بمصر" (ARCE) بالتعاون مع "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" و"المجلس المصرى الأعلى للأثار" (SCA). وأدار المشروع "إ. بولمان"، ورأس أعمال الصيانة "ل. دى سيزاريس" وعاونه في ذلك "أ. سوكاتو" (Bolman 2004a and 2006b)
- اعمال الترميم من تمويل وإدارة ARCE-USAID بالتعاون مع "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" و"المجلس المصرى الأعلى للأثار" (1999 1996 ،SCA). والنتائج مدروسة ومعروضة في .SOM (ed.) 2002.
- يُمكن العثور على تقارير عن أعمال الصيانة الجارية بكنيسة "العذراء" (مشروع هولندى بولندى مشترك خاضع لإدارة K.C. )

  Innemée (جامعة "ليدن") وقائمة مراجع عن موضوعات مُختلفة مُتعلقة بـ Hugoye على: L. Van Rompay (جامعة "ديوك" بـ"دور هام" بينما يقوم (ولينا الشمالية" بـ"الولايات المتحدة الأمريكية") بدراسة نصوص الكنائس.
- الحفائر في منطقة "بويط" هي مشروع مُشترك لمتحف "اللوڤر" (D. Bénazeth and M.-H. Rutschowscaya) و"المعهد الفرنسي للأثار الشرقية" بالقاهرة(IFAO). ويُمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الحفائر وقائمة المراجع على: www.louvre.fr/media/repository/ressourc-es/sources/pdf/src\_document\_51210\_v2\_m56577569830669676.pdf: Nouvelles fouilles sur le (حفائر حديثة في الموقع القبطي "بويط"). site copte de Baouit
- على سبيل المثال: "حجرة شعائر الأباطرة" بمعبد "الأقصر" (التي تُعرف بصورةٍ رنيسية من الألوان المانية التي ترجعُ المي القرن التاسع عشر الميلادي لم J.G. Wilkinson انظر: القرن التاسع عشر الميلادي المجاريات المجاريات المجاريات المحرية إلى المورث إلى المحرية "المحرية" (ARCE) ومشروع "الحفاظ على الأثار المحرية "الأقصر" (Chicago House dir. R. Johnson])؛ ومقابر بمدينة "الإسكندرية" (Venit 2002) وباحدي ڤيلات مدينة "أمحيدة" (الواحة "الداخلة" بصحراء مصر الغربية، انظر: www.mcah.columbia.edu / amheida, dir. R.S. Bagnall. Field reports 2005: H. Whitehouse).
- ۷۵ Van Loon 2004.
  - (انظر أيضًا ملحوظة رقم ٣٢) Bolman 2004a and 2006b.
    - الشاروبيم غير المُتجسدة وطانفتا "الشاروبيم" و"السير افيم"، كما وصفها النبيًان "إشعياء" و"حزقيال" في أسفار "العهد القديم" والقديس "يوحنا اللاهوتى" في سفر "الرؤيا" بـ"العهد الجديد"، هي مخلوقات ملائكية تُغطى اجسادها أجنحة مُرصعة باربع أو ست عيون، ولها رءوس وأيدى وأرجل إنسان، باستثناء "الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة" التي لها رءوس إنسان، وأسد، وثور، ونسر. وكل هذه المخلوقات جزء من "المحكمة السماوية" المُحيطة بـ"العرش الإلهي" وتُسبح الله على الدوام. وكثيرًا ما تختلط سمات هذه المخلوقات السماوية، الوارد وصفها في "إشعياء" ٢ . ما و"حزقيال" ١، و"رؤيا" ٤ : ٢ ٩، عند تجسيدها من خلال الرسومات.

وفقًا لقصص التراث الديني المُتداول، كانت قابلةٌ تُدعى "سالومي" من ضمن أوائل الذين أمنوا بـ"المسيح" طفلاً. وربما كانت، في الوقت نفسه، إحدى قريبات "العذراء مريم"، وصحبت "العائلة المُقدَّسة" في رحلتِها إلى أرض "مصر" (Van Loon 2006).

- 79 Van Moorsel and De Grooth 2000.
- Van Moorsel 2000b-d. طغمة من طغمات الملائكة التي تُوصف بأنها تحمل "العرش الإلهي". (المترجمة).
- 77 Van Moorsel 2000d, 188 – 89.

٧.

٧٤

- Hymns on Mary, no. 7. Trans. Brock 1984, 60. ٧٣
- اسمٌ يُطلقُ على الملوك أو الحُكماء الذين جاءوا من "المشرق" لتحية الطفل الوليد "يسوع" وهم يحملون هدايا ترمُز لمُستقبله.

Innemée in Innemée and Van Rompay 2002, [1]-[11].

- عن جداريات القرن الثالث عشر الميلادي، انظر: .Leroy 1982, 61 - 74 and pls. 107 - 46; Hunt 1985
- ٧٧ Innemée in Innemée, Van Rompay, and Sobczynski 1999, [7].
- Young 1981, 349 50 (text) and 353 54 (trans). ٧A
  - Inv. no. 1172، من كنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس" ("أبو سرجة") بمنطقة "مصر القديمة"
  - Garbra and Alcock 1999, 93; Gabra and Eaton-) .(Krauss 2007, 194 - 95
    - انظر أبضًا ملحوظة رقم ٣٣.
    - Van Moorsel 1995a; Bolman (ed.) 2002.
  - يجلس "الأربعة والعشرون قسيسًا" أو "شيخًا" حول "العرش الإلهي"، وهم يُصلون ويُسبحون الله على الدوام (رؤيا ٤ - ٥). وتضعهم "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، منذ عصورها الأولى، في مرتبةٍ عالية من القداسة، ويُنظَرُ إليهم بوصفِهم شُفعاء أمام الله عن الجنس البشرى (ويرمزُ البخور الصاعد من مباخرهم إلى صلوات القديسين). ويعنى ذكر اسمهم، في النصوص السحرية، الحماية من الشر (Van Loon 1999, 153n with literature).
  - Van Moorsel 1995a; Van Loon 1999, 81-106, 126-41, 154-58, 163-67; Bolman in Bolman (ed.) 2002, 91-125; Van Loon 2003 and 2004. جدارية "المسيح" بعد قيامتهِ في لقائهِ بـ"مريم المجدلية" و"مريم" الأخرى عندما خرجتا مُسرعتين من القبر الفارغ (متى ٢٨: ١ - ٩) بأعلى مدخل الهيكل الأوسط، وجداريتا رئيسي الملائكة الموجودتان على "بطن العِقد" الفاصل بين "الخورس" و"صحن" الكنيسة، و"الصحن" والجانب الجنوبي للكنيسة، هي إضافاتٌ تمَّت في وقتٍ لاحق، ربما في النصف الثاني للقرن الثالث عشر الميلادي (Bolman in Bolman (ed.) 2002, 127-40).
    - تمَّ العثور مؤخرًا على بقايا من هذه الجدارية في "حِنية" الهيكل الجنوبي بكنيسة القديسين "سرجيوس" و"باكوس" بمنطقة "مصر القديمة". وقد اتضح أنها تُمثل الطبقة الثانية التي تتناولُ نفس الموضوع بالرسم. واستنادًا إلى مُقارنة بين الأساليب الفنية للمُستخدمة، ربما ترجعُ هذه الجدارية إلى نحو عام ١٢٠٠ م. -Mil ward Jones 2006; Bolman 2006a) الذي حدد تاريخًا مُتَاخِرًا إلى حدٍ ما لهذه الجدارية. وقامَ "مركز البحوث الأمريكي بمصر" (ARCE) بتمويل المشروع.)
    - اكتشفَ فريقٌ من "المركز البولندى لآثار البحر الأبيض المتوسط"

التابع ل"جامعة وارسو"، بقيادة W. Godlewski الجداريات خلال عامى ۱۹۹۱ - ۱۹۹۹، وقامَ بترميمها (Godlewski .(2000; Godlewski 2005a

حو امل أيقو نات.

- ٨٦ Jeudy in Snelders and Jeudy 2006, 114 – 22; Jeudy in Immerzeel and Jeudy, in press.
- AV Coptic Museum, Cairo, inv. no. 7118 (Gabra and Alcock 1999, 58 - 59).
  - يتضمَّن "فن الحروب الصليبية" أعمالاً فنية تمَّت في منطقة AA "الشرق الأوسط" (على سبيل المثال: أيقونات، و"مُنمنمات"، وجداريات) تتسم من حيث الموضوع والمحتوى والأسلوب بالطابع الأوروبي والتأثيرات الغربية التي سادت الأراضي الشرقية التي اتخذها "الصليبيون" معاقل لهم، وأصبحت "ممالك صليبية". وكان التأثرُ مُتبادلاً؛ فقد عرف الفن الأوروبي موضوعات الفنون الشرقية وأيقوناتها ومُحتوياتها من خلال الفنانين العاملين في الأوساط المسيحية بمنطقة "الشرق الأوسط".
  - 19 Bolman and Lyster in Bolman (ed.) 2002, 77-154.
  - 9. Leroy 1982, pls. 29 – 30; Van Loon 1999, 45 – 47, 141 - 45.
  - Van Loon 1999, 50-51, 158-63 and figs. 54-57. 91
  - 94 Leroy 1982, pls. 85 – 90.
  - 95 Van Moorsel 1992, 177.
  - ٩ ٤ Hunt 1985.

- حوامل الأيقونات.
- Lyster in Bolman (ed.) 2002, 140 54; Jeudy in 97 Snelders and Jeudy 2006, 114 - 22; Jeudy in Immerzeel and Jeudy, in press.
  - 97 ترميم الجداريات مشروع خاص بالأثار المصرية من تمويل ARCE-USAID بالتعاون مع SCA و"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 2001 – 2005. وسوف تُعرض النتائج وتتمُ دراستها في Lyster (ed). بقسم النشر.
- Van Moorsel 2000a; Lyster 1999; Van Moorsel 2002; Lyster (ed.), in press.
  - لمعرفة تاريخ رسم الأيقونة في "مصر" والعثور على دليل يضمُ نماذج من مختلف العصور، انظر Skálová in Skálová and Gabra 2006. تعتمدُ الفقرات التالية بصورةٍ كبيرة على هذا
  - ١.. صورة شانعة في "الفن المسيحي"، مأخوذة عن "الفن البيزنطي"، يظهرُ فيها "المسيح" مُحاطًا بالسيدة "العذراء" والقديس "يوحنا المعمدان" وهما يُصليان من أجل خلاص العالم. (المترجمة).
  - صورة مسيحية، مأخوذة عن "الفن البيزنطي"، يظهرُ فيها "المسيح" مُحاطًا بالسيدة "العذراء" والقديس "يوحنا المعمدان" و"الإنجيليين الأربعة" وشخصيات مسيحية أخرى. (المترجمة).
    - حوامل أيقونات. 1.7

1.5 Zanetti 1991.

٨٤

- الطقس الديني. (المترجمة).
- Rutschowscaya 1998; Skálová in Skálová and Gabra 2006, 168 – 69.

- مدينةٌ عراقية تقعُ على الضفة الشرقية لنهر "دجلة". (المترجمة). 111
- انظر فصل "فن الكنائس القبطية" في هذا الكتاب، ملحوظة رقم ٣٤. 179
- البطريرك الثانى والثمانون لـ"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية". 15. (المترجمة).
- صومٌ مدته أربعون يومًا يسبقُ الاحتفال بعيد "القيامة". 171 (المترجمة).
- زيت "الميرون" المُقدَّس وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة. 127 (المترجمة).
- "المسحة المُقدَّسة" هي الزيت المُقدَّس المُستخدم في أغراض 1 44 كَنَسية. ويقوم البطريرك بنفسهِ بإعداد زيت "المسحة المُقدَّسةً" بمُساعدة أساقفة من مُختلف أنحاء "مصر". وتتمُ مراسم الإعداد يوم "خميس العهد"، وذلك على الرغم من أنها لا تتكررُ كل عام، وإنما تتمُ فقط في حالة الاحتياج إلى إعداد مخزونٍ جديد منه. وكانت مراسم إعداد زيت "المسحة المُقدَّسة" كثيرًا ما تتم، بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر الميلاديّين، في دير "الأنبا مقار" بمنطقة "وادى النطرون".
  - آخر أسفار "العهد الجديد" من "الكتاب المُقدِّس". (المترجمة).
- "بي خا إيسوس" كلمة قبطية تعنى "كعب المسيح" أو "قدم المسيح" وقد أطلقت على دير للرُ هبان بمدينة "سخا" اشتهرَ أيضًا باسم دير "المغطس" نسبة ألى "المغطس الروماني" الذي كان موجودًا بالمكان. ويذكرُ "المقريزى" أن "المسيحيين" من سائر الأنحاء كانوا يحجُّون إلى دير "المغطس"، في يوم ٢٤ من شهر "بشنس" القبطى، كما يحجُّون إلى "كنيسة القيامة" في "القدس"، وكانت ''السيدة العذراء'' تظهرُ دانما في هذا اليوم الذي يوافقً ذكرى دخول "العائلة المُقدَّسة" إلى أرض "مصر". ولكن الدير هُدمَ في القرن الخامس عشر الميلادي وتقلصت أهمية المكان. المترجمة)
  - حامل الأيقو نات. 177
- عيدٌ تحتفلُ به الكنائس المسيحية في أنحاء العالم تذكارًا لـ"تجلى المسيح" أي ظهوره بطبيعته الإلهية أمام تلاميذه "بطرس" و"يعقوب" و"يوحنا" على جبل "طابور" في "الجليل".
- وصف هذه المعجزة، بالإضافة إلى تفاصيل مُختلفة، من ضمن ععجزات أخرى، موجودٌ في: -the History of the Patri archs, The Churches and Monasteries of Egypt النظر الملحوظة التالية) و"السنكسار القبطي"(-the Cal .(endar of Saints; cf. den Heijer 2004, 49 - 57
- Evetts and Butler 1895, 116 22.
  - "الكاتب" هو منصب رسمى رفيع المستوى يُعادل، حاليًا، 1 2 . منصب "الوزير" أو "وزير الدولة" أو "الأمين المُفوَّض" (Sellheim and Soudel 1978).
    - استُشهدَ كلُّ من القديسَين في نحو عام ٣٠٣ م. (المترجمة). 1 2 1
  - نسبةً إلى المغارة التي احتمت بها "العائلة المُقدَّسة" أسفل الكنيسة. 124 (المترجمة).

778 (Jeudy in Snelders and Jeudy 2006, 114 – 22)

حو امل أيقو نات. 155

1 2 2

- من مدينة "الرها" السورية (المترجمة). Inv. no. 738 (Gabra and Alcock 1999, 102 – 103; Gabra and Eaton-Krauss 2007, 215 – 17); Inv. no.
  - مدينة تركية. (المترجمة). 127

- أشرفت Z. Skálová على إدارة مشروعات الترميم هذه.
- Ciboria (pl.), Ciborium (sing.).
- 1.4 The Ark or "Throne of the Chalice".
- The spandrels of the arches. 1.9
- 11. Jeudy 2004.
- Van Moorsel 1991.
  - قديسةٌ فرنسية، اسمها الأصلى "برنادا سوبيروس"، وُلدت ببلدة "لورد" الفرنسية عام ١٨٤٤ م. لأسرة فقيرة. وتذكر الكتابات أن السيدة "العذراء" ظهرت لها عدة مرات، ثم ترهبنت في أحد الأديرة. وقد اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بقداستها في ديسمبر ١٩٣٣ م. (المترجمة).
    - تأميم "قناة السويس" عام ١٩٥٦ م. (المترجمة).
  - "بشنس" هو الشهر التاسع في التقويم القبطي الذي يتكوَّن من ثلاثة عشر شهرًا. وقد وضع قدماء المصريين هذا التقويم لتقسيم السنة وفقًا لدورة الشمس، ويُعدُ من أكثر التقويمات الموجودة حتى الأن دقة من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام. (المترجمة).
  - جبل خارج مدينة "أورشليم" صلب عليه "المسيح" وفقًا للعقيدة المسيحية. (المترجمة).
  - حكمَ مصر ما بين عامي ١٨٠٥ و ١٨٤٨ م.، ويرجعُ الفضل له في النهوض بالبلاد بعد قرون من تردى الأحوال بها؛ لذا يُطلقُ عليه لقب "مُؤسس مصر الحديثة". (المترجمة).
  - قديسة إيطالية كانت من أو انل من اتَّبعوا القديس الإيطالي "فر انسيس الأسيزى" مؤسس نظام رهبنة "الفرنسيسكان". (المترجمة).
  - ملك مصر والسودان ما بين عامي ١٩٣٦ و١٩٥٢ م. (المترجمة).
    - الطريق الذي سار فيه "المسيح" ليُصلب. (المترجمة). 119
    - إقليمٌ بـ"أسيا الصغرى" يُعرف حاليًا بـ"تركيا". (المترجمة).
      - مؤرخٌ وطبيبٌ اشتهر ببراعته في مهنته. (المترجمة).
  - عاشر خُلفاء "بني أُمية" الذي بَلَغَت "دولة الخلافة الإسلامية" في عهدهِ أقصى اتساع لها. (المترجمة).
  - أديرة بُنيت إلى جوارها أو مُقابلها أديرة أخرى في أزمنة لاحقة. (المترجمة).
  - تقوم جامعة "ليدن"، تحت إدارة K.C. Innemée (Innemée 175 2005)، حاليًا بعمل الحفائر في هذا المُجمَّع الرهباني.
  - "البربر" أو "البرابرة" اسمّ أطلقه "الإغريق" على كل من لا يتكلم لغتهم. واستعارُ "الرومان"، من بعدهم، الاسم وأطلقوه على الخارجين عن سيادتهم ومنهم "سُكّان شمال أفريقيا" من "الأمازيغ". وشاع استخدام الاسم بين "العرب". وعُرف "البربر" في "مصر" بأنهم قبائل شديدة الشراسة والفتك تهجم على البلاد من "الصحراء الغربية" وتسطو على الأديرة وتقتل الرُهبان. (المترجمة).
  - عيدٌ مسيحي ترجعُ أصوله إلى "العهد القديم" ويعني، وفقًا ل"العهد الجديد"، حلول "عُنصر الروح القُدس" على التلاميذ بعد قيامة "المسيح" بخمسين يومًا. (المترجمة).
  - كانت مدينة "تكريت" تُدعى قديمًا باللغة "الأرامية" "تكاروت"، وتَحَوَّر الاسم باللغة "السُريانية" إلى "تجريت" الذي يعنى "المتجر"؛ لأن المدينة، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية وموقعها الحصين على نهر "دجلة"، اشتهرت بكونِها مركزًا تجاريًا مُهمًا. (المترجمة).

- ١٦٢ حامل الأيقونات.
- ١٦٣ حامل أيقونات.
- ١٦٤ حامل أيقونات.
- ١٦٥ مدارس لتعليم النشء المسيحي تعاليم دينهم. (المترجمة).
- 177 يُقالُ أنه اسم امرأة ثرية جاءت من بلاد ''المغرب'' إلى ''مصر'' في ''العصر الفاطمي'' ونزلت بالقرب من هذا المكان؛ فعرفت المنطقة باسمها. (المترجمة).
- ١٦٧ لفظٌ باللغة الرومية تحوَّرَ فأصبحَ "المرتوتى" ويعنى "أم الله الكلمة". (المترجمة).
  - ١٦٨ حامل الأيقونات.
- ١٦٩ البطريرك الرابع والستون لـ"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" ويُعرفُ أيضًا باسم "زخارياس". (المترجمة).
- ۱۷۰ يقومُ "المركز البولندى لأثار البحر الأبيض المتوسط" التابع لـ"جامعة وارسو"، منذ عام ۱۹۸٦، بقيادة W. Godlewski، بالبحث وعمل الحفائر داخل الدير وحوله. كما قام، ما بين عامى ۱۹۹۱ ۱۹۹۹، بالكشف عن جداريات كنيسة "رئيس الملائكة غبريال" وترميمها (لمزيد من التفاصيل، انظر قائمة المراجع، صفحة C.E. ten Hacken (Leiden University) .۳۱۷ وعن تقليد قصة "أور" في المخطوطات .(ten Hacken 2004)
- ۱۷۱ وعاة من الحجر أو الرخام مُثبّت فى الجزء الغربى من أرض "صحن" الكنيسة بحذا "الإنبل" أو "المنبر". وهذا النموذج موجود فى الكنائس القديمة، وكان الكاهن يُصلى على المياه فيه ثلاث مراتٍ فى السنة: الأولى، ليلة عيد "الغطاس" تذكارًا لا"عماد السيد المسيح" فى نهر "الأردن" على يد "يوحنا المعمدان"؛ والثانية، يوم "خميس العهد"؛ والثالثة، يوم عيد "الرسل". (المترجمة).
- ۱۷۲ الخميس الذى يسبق "جمعة الآلآم" التى صُلب فيها "السيد المسيح" وفقًا للعقيدة المسيحية. وفى هذا اليوم، غسل "السيد المسيح" أرجُل التلاميذ وتناول معهم "العشاء الأخير" قبل تسليمه إلى السلطات وتعذيبه وصلبه. (المترجمة).
- ١٧٣ انظر فصل "فن الكنائس القبطية" في هذا الكتاب، صفحتي ٣٣ ـ ٣٤.
- ۱۷٤ جهاز میکانیکی علی شکل عَجلة مُجوَّفة الإطار یلتف حولها حبل متین. (المترجمة).
- ١٧٥ قصة "لعازر المسكين" و"الرجل الغنى" الذى لم يكن يُشفقُ عليه في الحياة الأرضية؛ فكان نصيب "لعازر"، بعد موته، النتعم في "الفردوس"، بينما نصيب "الغنى" "الجديم". (المترجمة).
- Martin 1982 vol. I, 41.

177

- ۱۷۷ انظر فصل "فن الكنائس القبطية" في هذا الكتاب، صفحة ٣٥ وملحوظة رقم ٦٥.
- ۱۷۸ البطريرك "يوأنس السادس عشر" (۱۲۷۲ ۱۷۱۸ م.) الذى ترهين في دير "الأنبا أنطونيوس". (المترجمة).
- 1۷۹ يقال إن هذا الاسم ربما يرجعُ إلى "العصر العثمانى". ولكن من المُعتقد أن كلمة "ميمون" تعنى "مُبارك" وتُشيرُ إلى "الأنبا أنطونيوس المُبارك" الذي باركَ المنطقة وقدَّسَها بتعبُدهِ فيها نحو عقدين من الزمان في مغارةٍ لا تزال موجودةً. (المترجمة).
- ۱۸۰ عُرف الدير بهذا الاسم نسبة إلى شجرة "الجميز" الموجودة حاليًا أمام الكنيسة، ويُقالُ إنها أحدُ أفرع شجرة "الجميز" الأم التي كانت موجودة في عصر "الأنبا أنطونيوس" وكان يحتمى بظلها عندما سكن المكان. (المترجمة).
  - ١٨١ حامل الأيقونات.
  - ١٨٢ "الأمير تادرس الشُطبي". (المترجمة).

- شاع استخدام تعبير "صعود" جسد السيدة "العذراء" إلى السماء الشارة إلى رفع جسدها من الأرض وانتقاله إلى السماء، وهو تعبير يُجافيه الصواب؛ حيث إن "الصعود" لم يتم، وققًا للعقيدة المسيحية، سوى في حالة السيد "المسيح" وحده. لذا يُطلقُ على "صعود" السيد "المسيح" إلى السماء ب"الإنجليزية" "Ascension" وتعنى "الصعود". بينما يُشارُ إلى انتقال جسد السيدة "العذراء" إلى السماء بعد نياحتِها، باللغة الإنجليزية، بـ "Assumption" وتعنى "رفع" أو "إصعاد" جسد السيدة "العذارء" إلى السماء بعد نياحتِها. المسيدة "العذارء" إلى السماء بعد نياحتِها. (المترجمة).
- ۱٤/ نسبة إلى "إصعاد" جسد السيدة "العذراء إلى السماء بعد نياحتِها، وتعنى ب"الإنجليزية" "Assumption"، وليس "صعوده"، حيث إن كلمة "الصعود" تشير إلى "صعود" السيد "المسيح" وحده إلى السماء، وتعنى باللغة الإنجليزية ."Ascension" (المترجمة).
  - ١٤٩ إمبراطور النمسا. (المترجمة).
- Butler 1884, vol. I: 115 16, 277; vol. II.: 281 في يُصنعُ نبيذ التناول من العنب المنقوع في الماء والمعصور في 82 معصرة النبيذ أو على الأيدى. وبعد أربعين يومًا، يُصبحُ العصيرُ معصرة النبيذ أو على الأيدى.
- Evetts and Butler 1895, 3, 6, and 10 -11. Abuna Samuel al-Suryani 1992, 1-9.
  - ١٥٢ جنوب مدينة "الإسكندرية". (المترجمة).
  - ۱۰۳ الشهر السابع من السنة القبطية (من ۱۰ مارس إلى ۸ أبريل) ويُعرَفُ بشهر "النماء"؛ لأن مياه نهر "النيل" كانت تنحسرُ فيه بعد الفيضان، فتبدأ المزروعات والمحاصيل في النمو وتكسو أرض "مصر" خضرةً. (المترجمة).
  - ۱۰٤ قديسٌ من القرن السابع (نحو ٥٧٩ ٦٤٩ م.)، عاشَ بدير "سانت كاترين" بجبل "سيناء" وأصبح رنيسًا له، ومن أشهر مؤلفاته "سُلَّم الصعود الإلهي" الذي اشتقَ منه لقبه "السُلَّمي". (المترجمة).
  - ترمزُ الثلاثون درجة، قبل كل شيء، إلى سنوات "المسيح" الثلاثين التي عاشها قبل أن يبدأ رسالته. كما ترمزُ إلى الفضائل التي يجب على الراهب أن يتحلّى بها في حياته الرهبانية، ومنها: ١) العزوف عن العالم وطاعة الأب الروحى؛ ٢) إذلال الجسد بالعبادات؛ ٣) الجهاد من أجل نبذ الرذائل واقتناء الفضائل؛ ٤) الاحتراز من الخطايا المستترة؛ ٥) بلوغ السلام الروحى. (المترجمة).
  - ١٥٠ معهد أكاديمى فرنسى تدعمه الحكومة الفرنسية ، تأسسَ فى ٢٥ أكتوبر ١٧٩٥ م.، ويمنحُ كل عام جوانز قيَّمة فى شتى المجالات. (المترجمة).
  - قديسة إيطالية عانت أسرتها الفقر الشديد؛ فاضطرت السُكنى مع اسرة أخرى حاول أحد ابنائها اعتصاب الفتاة بعد وفاة والدها مُتأثرًا بن الملاريا". وعندما قاومته طعنها بسكين أربع عشرة طعنة أودت بحياتها. ولكنها قبل أن تموت صفحت عن قاتلها وتمنت لو أنه لَجقَ بها في "الفردوس". وتحققت رغبة القديسة، بعد سنواتٍ من نياحتِها، وتاب قاتلها وأصبح راهبًا. (المترجمة).
  - ١٥٨ قديسٌ إيطالى داهمه المرض فى الرابعة عشرة من عمره وأودى
     بحياته. اشتهر بالقداسة والتقوى على الرغم من صغر سنه.
     (المترجمة).
    - ١٥٥ حامل أيقونات.
    - ١٦٠ "البندقية". (المترجمة).
  - 1 الطلق أهالى "ڤينيسيا" على بلادهم هذا الاسم، ما بين ٢٧ مارس ١٨٤٨ و ٢٤ يولية ١٨٤٩ م.، في اعقاب ثورتهم على الحكومة النمساوية، في ١٧ مارس ١٨٤٨ م.، التي كانت تُسيطرُ على البلاد في ذلك الوقت. ولم تدم هذه التسمية طويلاً؛ إذ تَمَكَّن الجيش النمساوي من قمع الثورة وإعادة السيطرة على البلاد في ٢٤ أغسطس ١٨٤٩ م. (المترجمة).

- يُقال إن المنطقة عُرفت بهذا الاسم نسبة لأحد أمراء المماليك وكان حامل أيقونات.
  - حوامل الأيقونات.
  - Evetts and Butler 1895, 317 18.
    - 7.9 Vansleb 1677, 376 - 77.
      - Denon 1802, 99.

Vansleb 1677, 372 – 76.

- انظر صفحتى ٣١ ٣٢ وملحوظة رقم ٣٢. 111
- تقوم مجموعة دولية من الباحثين بنشر مُجمل كتابات "الأنبا شنودة"، ودراستها تحت إشراف Prof. Stephen Emmel (جامعة "مونستر" ب"المانيا"). ويعدُ هذا المشروع جزءًا من مشاريع "اتحاد" تأسسَ من أجل البحث والحفاظ على أديرة منطقة "سوهاج" (بقيادة E.S. Bolman)، بما في ذلك العمل الجارى بدير "الأنبا بشاي"، والبحث والحفائر المُحيطة بكنيسة "الأنبا شنودة".
  - .Evetts and Butler 1895, 235 40 and 317
- "نقادة" هي إحدى مُدن ومراكز محافظة "قنا" ب"صعيد مصر"، وتبعُد عن مدينة "قنا" مسافة ٣١ كم جنوبًا. وتقعُ "نقادة" على الضفة الغربية لنهر "النيل". ويُقالُ إن اسم المدينة مُشتقٌ من اسمها
- ب"اللغة القبطية" "ني كاداي" ويعنى "الفهم أو المعرفة" الذي تحوّر ، عند دخول "العرب" "مصر"، إلى "نقادة". ويُفسرُ البعض هذه التسمية بأن سكَّان المدينة عُرفَ عنهم فيما مضى تفوقهم في مجالات الفهم والمعرفة. ويُقالُ أيضًا إن المدينة كانت مركزُ اللنجدة والإنقاذ، في العصور القديمة؛ فعُرفت باسم "نجادة" الذي يعنى "النجدة والانقاذ"، حيث كان "قدماء المصريين" يستخدمونها في دفن ممتلكاتهم في أثناء موسم فيضان "النيل"، وتحوَّر الاسم إلى "نقادة". وإلى جانب شهرة المدينة قديمًا بالفهم والمعرفة، فقد امتازت، وفقًا لبعض المخطوطات التاريخية، بالتفوُّق في مجالي الفنون والاقتصاد. (المترجمة).
- يرجعُ اسم مدينة "قفط" أو "جفط"، وفقًا لمُعظم المصادر التاريخية، إلى "قفطايم"، أحد أبناء "مصرايم"، بن حام بن نوح، الذي يُقال إنه أسسَ المدينة بـ"الصعيد العلوى" التى اشتهرتَ قديمًا، وخاصةً في عهد "البطالمة"، بكونها محطة للتُجَّار الذين كانوا يقصدون "مصر" من البُلدان العربية و"الهند" لبيع بضائعهم. وكانت بها قلعة حصينة وجنود لحمايتها. (المترجمة).
  - أحد أفرع نظام رهبنة "الفرنسيسكان". (المترجمة).
- 711 Sauneron 1969, 137.
  - كانت توجد بدير "الصليب المُقدِّس" قديمًا ثلاث كنائس: كنيسة "الصليب المُقدَّس"، وكنيسة "العذر اء"، وكنيسة "يوحنا المعمدان". وأضيفت إليها، خلال النصف الأول من القرن العشرين، كنيسة "الأنبا شنودة رئيس المُتوحدين". (المترجمة).
- Evetts and Butler 1895, 233 34 (with corrections by Coquin, Martin, and Grossmann 1991b, 819 -20) and 284.
- Sauneron 1969, p. 137. 177
- 777 Evetts and Butler 1895, 233 - 34.
  - رسم باليد يُزَيِّنُ، في معظم الأحيان، المخطوطات القديمة. (المترجمة).
- YY £ Evetts and Butler 1895, 283 84. كاهن ومستشار من الأسرة السادسة بـ"مصر القديمة". (المترجمة).

- يُدعى "سُنقر". وتحوَّرَ الاسم إلى "السنقورية". (المترجمة).
  - أحد روافد نهر "النيل". (المترجمة). 115
    - حوامل الأيقونات. 110

191

- طائرٌ أبيض الريش ذو منقار طويل بلون سن الفيل وأهداب حول عنقه. (المترجمة).
- القصمة بأكملها معروفة من المخطوطات "العربية" و"الإثيوبية" 144 Boud'hors, Boutros, and Colin 2001). كانت هذه العظة جزءًا من مجموعة نصوص تدعو إلى زيارة الأماكن التي مرت بها "العائلة المُقدَّسة".
- Evetts and Butler 1895, 218.
  - يقوم بمهامها "المجلس الأعلى للآثار" اليوم. (المترجمة).
    - لم يُستدلُّ على الاسم الحقيقي للقديس. (المترجمة). 19.
  - يُدعى القديس بالقبطية الصعيدية (أفا فانا)، وبالقبطية البحرية (أفا قيني). وتعنى "قيني"، باللغة القبطية "نخلة". ويُقالُ أن اسم "قيني" كان كثير الاستخدام وشائعاً في منطقة "هرموبوليس" (الأشمونين حاليًا) التي عاش فيها القديس حياة النسك، بينما مسقط رأسه مدينة "ممفيس" (جنوب القاهرة). مما يعنى أن "قينى" ليس اسمه الحقيقي، وإنما لقبٌ عُرف به. ويرى البعض أن القديس كان في سلوكه مثل النخلة المُرتفعة المثمرة؛ لعلو قامته الروحية وكثرة ثماره في الخدمة. (المترجمة).
- Evetts and Butler 1895, 314.
  - كان اسم المدينة باللغة المصرية القديمة "خمنو" أي "الثمانية"؛ لأن عدد ألهتِها كان ثمانية أكبرهم الإله "تحوت". وتحوَّر الاسم إلى "ثامون" الذي اشتق منه الاسم العربي "الأشمونيين".
  - من أجل مناقشة مجال المعمار، انظر فصل "معمار الكنائس القبطية " في هذا الكتاب، صفحتى ٢٤ - ٢٥.
- Historia Monachorum VIII-1 (Russell and Ward 1980, 70). Cf. Davis 2001, 138 - 40.
- Evetts and Butler 1895, 225 27.
  - اسمٌ عُرفت به مدينة "أسيوط" في "العصر اليوناني" ويعنى "مدينة الذئب"؛ لأن معبود البلدة، في هذا العصر، كان "الذئب". ويُفسرُ البعض اختيار البلدة لهذا الحيوان معبودًا بسبب إحاطة الجبال بها. (المترجمة).
    - مُقاطعة تقعُ حاليًا جنوب شرق "ألمانيا". (المترجمة).
- Johann Georg, Duke of Saxony, 1931, 11.
- Vansleb 1677, 364 and 377 78.
- 7.1 Munier 1940, 154 – 55.
- 7.7 Petrie 1907, 2.
  - ترجعُ هذه التسمية إلى الأحجار والصخور التي تُحيطُ بالدير وتُشبه في الشكل "الجنادل" ومفردها "الجندل". (المترجمة).
  - سُمى الدير باسم "العذراء" نسبةً إلى التقليد المُتوارث بأن "العائلة المُقدَّسة" مرَّت بهذا المكان. (المترجمة).
  - كان ابن حاكم مدينة "قاو" إحدى عواصم "مصر العُليا" في العصور القديمة وترك حياة الترف؛ ليعيشَ حياة النسك والتقشف. (المترجمة).

#### ١- تاريخ المسيحية في مصر (عام)

#### History of Christianity in Egypt(general)

Atiya (ed.) 1991; idem 1968; Badawy 1978, Bagnall 1993; Basset 1907 – 1929; Davis 2004; Gabra and Alcock 1993; Gabra and 1999; idem 2001; idem 2002; Gabra 2003 111 – 19; Guirguis 2000, 23 – 44; Hardy 1952; Haas 1997; Krause 1981; idem 1998; Meinardus 1977; idem 2006; Partrick 1996; Pearson 1986; Porkurat et al. 1996; Tagher 1998; Wilfong 1998; Wipszycka 1988.

# The Cathedral of the Holy Virgin ,Port Said Meinardus 1977, 267 f.

# مركز السياحة الدينية لدير القديسة "دميانة"

The Pilgrimage Center of St .Dimyana Monastery
Grossmann 1982, 51 – 54; Samuel and Habib 1996, 100 – 102.

#### Churches of Alexandria (introduction)

Atiya 1991; Meinardus 1977, 170 ff.

# The Coptic Patriarchal Church of St .Mark ,Alexandria

Meinardus 1977, 170; Father Yuhanna of the Coptic Cathedral of St. Mark at Alexandria personal communication of October 25, 2006.

# The Church of St .Catherine ,Alexandria

Meinardus 1977, 179 f; "Cronica" 1996.

The Anglican Church of St .Mark ,Alexandria Meinardus 1977, 184.

The Greek Orthodox Cathedral of St. Saba, Alexandria Meinardus 1977, 172 f.

# Monasteries in Wadi al-Natrun (general)

Evelyn White 1932; Evelyn White 1933; Grossmann 1997; Burmester 1954; Coptica 2 (2003) and Coptica 3 (2004); Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1 – 4, 2002; Grossmann 2004b.

## The Monastery of al-Baramus ,Wadi al-Natrun

Butler 1884, vol. 1, 326 - 40; Johann Georg, Duke of Saxony

1914, 29 - 31; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 44; Meinardus 1977, 206 – 209; Meinardus 1989, 51 – 71; Cody, Grossmann, and Van Moorsel 1991; Van Moorsel 1992; Grossmann and Severin 1997; Van Loon 1999, 61 – 74; Gabra 2002, 38 – 42; Grossmann 2002, 499 – 501; Zibawi 2003, 136 – 45 and figs. 173 – 85; Van Loon 2004; el-Baramusi 2004.

#### The Monastery of the Syrians , Wadi al-Natrun

Butler 1884, vol. 1, 306 – 26; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 31 – 36; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 44 – 45; Meinardus 1977, 217 – 24; Leroy 1982, 51 – 74; Hunt 1985; Meinardus 1989, 121 – 43; Cody and Grossmann 1991b; Van Moorsel 1995b; Innemée / Van Rompay 1998; Gabra 2002, 47 – 56; Grossmann 2002, 501 – 503; Hunt 2003; Van Loon 2003; Zibawi 2003, 128 – 33 and figs. 132, 161 – 67; den Heijer 2004; Immerzeel 2004a and 2004b; Parandowska 2004. Innemée, Van Rompay, and others in various issues of Hugoye: <a href="http://syrcom.cua.edu/Hugoye">http://syrcom.cua.edu/Hugoye</a>.

# The Monastery of St .Pshoi ,Wadi al-Natrun

Butler 1884, vol. 1, 308 – 16; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 36 – 37; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 45; Meinardus 1977, 214 – 17; Meinardus 1989, 105 – 20; Cody and Grossmann 1991a; Van Loon 1999, 75 – 82; Gabra 2002, 43 – 46; Meinardus 2002, 74; Zibawi 2003, 134 – 35 and figs. 168 – 72.

## The Monastery of St .Macarius ,Wadi al-Natrun

Butler 1884, vol. 1, 294 – 307; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 37 – 41; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 46; Leroy 1982, 3 – 49; Meinardus 1977, 214 – 17; Meinardus 1989, 72 – 104; Abuna Matta al-Miskin 1991; Van Loon 1999, 31 – 60; Gabra 2002, 56 – 63; Hunt 2004; Zibawi 2003, 134 – 35 and figs. 168 – 72.

#### The Church of the Holy Virgin Mary ,Sakha

Gabra (ed.) 2001, 30, 50 – 52, 150 f; Samuel and Habib 1996, 103 f.

#### The Churches of Old Cairo (general)

Burmester 1955; Habib 1967; Coquin, Ch. 1974; Meinardus 1994.

#### The Church of St . Mercurius ,Old Cairo

Butler 1884, vol. 1, 75 – 135; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 9 – 13; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 12 – 13; Meinardus 1977, 228 – 92; Coquin, Ch. 1991a; Grossmann

1991a, 320 – 21; Van Loon 1999, 17 – 30; Middelorf Kosegarten 2000, 36 – 44; Grossmann 2002, 505 – 507; Zibawi 2003, 164 – 75 and figs. 133 – 36, 214 – 29, 281, and 285; Jeudy in Snelders and Jeudy 2006, 114 – 22; Skálová and Gabra 2006, 180 – 95, 198 – 99; Gabra and Eaton – Krauss 2007, 242 – 54.

The Tomb of Ibrahim and Girgis al-Guhari Atiya 1968, 100.

The Church of Sts .Sergius and Bacchus ,Old Cairo

Butler 1884, vol. 1, 181 – 205; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 5 – 6; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 15; Meinardus 1977, 275 – 79; Grossmann 1991a, 318; Meinardus 2002, 60 – 61; Grossmann 2002, 414 – 16; Zibawi 2003 figs. 137 – 40; Bolman 2006a; Grossmann 2006b; Milward Jones 2006; Gabra / Eaton – Krauss 2007, 231 – 39.

# The Hanging Church ,Old Cairo

Butler 1884, vol. 1, 206 – 35; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 6 – 9; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 15; Meinardus 1977, 273 – 75; Hunt 1989; Coquin, Ch. 1991b; Grossmann 1991a, 319 – 20; Middeldorf Kosegarden 2000, 44 – 56; Zibawi 2003, 2003, 162 – 63 and figs. 43 – 45, 208 – 13, 283, and 286; Gabra and Eaton – Krauss 2007, 221 – 31.

#### The Church of St .Barbara ,Old Cairo

Butler 1884, vol. 1, 235 – 47; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 9; Patricolo and Monneret de Villard and Meunier 1922; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 14; Meinardus 1972 – 1973; Meinardus 1977, 279 – 80; Grossmann 1991a, 318 – 19; Middeldorf Kosegarten 2000, 29 – 36; Grossmann 2002, 417; Zibawi 2003, figs. 41 – 42, 130, 282; Skálová in Skálová and Gabra 2006, 176 – 79; Jeudy in Snelders and Jeudy 2006, 114 – 22; Gabra and Eaton – Krauss 2007, 240 – 42

# The Greek Orthodox Church of St. George and the Sleeping Mary Greek Orthodox Church, Old Cairo

Coquin, Ch. 1974, 152 – 69; Meinardus 1977, 283 – 86; Grossmann 1991a, 320.

#### The Coptic Evangelical Church ,Qasr al-Dubara

Rev. Dr. Abdel-Masih Estafanous: e-mail of October 18, 2006.

# The Armenian Cathedral of St. Gregory the Illuminator, Ramses

Meinardus 1977, 321 f.

The Franciscan Church of the Assumption ,Muski Le Messager 1987

### ٥٠- كنيسة القديسة "العذراء" ب"حارة زويلة"

# The Church of the Virgin ,Harat Zuwayla

Butler 1884, vol. 1, 271 – 78; Meinardus 1977, 301 – 304; Grossmann 1991a, 322 – 23; Wissa 1991; Meinardus 1994, 63 – 68; Zanetti 1995, 95 – 98; Middeldorf Kosegarten 2000, 56 – 58; Skálová in Skálová / Gabra 2006, 200 – 207; Jeudy in Immerzeel and Jeudy, in press.

## The Church of St . Menas , Fumm al-Khalig

Habib 1967, 82 – 87; Coquin, Ch. 1974, 1 – 5; Burmester 1955, 56 – 59; Meinardus 1994, 48 – 51; Jeudy 2004, 67 – 87.

# The Catholic Cathedral of St .Mark ,Shubra

Meinardus 1977, 329.

## The Jesuits 'Holy Family Church ,Faggala

Father Jacques Masson: e-mail of February 9, 2007.

#### The Coptic Evangelical Church ,Faggala

Rev. Dr. Abdel-Masih Estafanous, e-mail message to the author, October 18, 2006.

#### The Church of the Holy Virgin ,Zaytun

Meinardus 1977, 313 f; idem 1994, 80 f; Viaud 1979, 35.

# The Jesuits 'Holy Family Church , Matariya

Meinardus 1977, 333 – 35; Father Jacques Masson: e-mail of February 9, 2007.

## The Holy Family Tree ,Matariya

Meinardus 1987; Zanetti 1993; Gabra 1999; idem 2001.

#### St .Cyril Melkite Catholic Church ,Heliopolis

"Iconostase: St. Cyril" http://www.saintcyrille.com/icon.htm.

#### The Basilica of Our Lady , Heliopolis

Meinardus 1977, 328 f.

## The Old Cathedral of St .Mark ,Azbakiya

Burmester 1955, 80 f; Habib 1967, 101; Meinardus 1994, 68 – 70.

#### The Cathedral of St .Mark ,Abbasiya

Meinardus 1994, 72 f.

The Church of the Holy Virgin Mary and St. Pshoi, Abbasiya Meinardus 1994, 73 f.

٣٨ كنيسة "القديسة العذراء مريم والأنبا رويس" ب"العباسية"

The Church of the Holy Virgin Mary and Anba Ruways, Abbasiya Meinardus 1994. 73 f.

#### The Church of Anba Ruways , Abbasiya

Burmester 1955, 87 – 89; Habib 1967, 105 f; Meinardus 1994, 71 f.

#### The Chapel of St .Athanasius ,Abbasiya

Meinardus 1994, 73 - 75.

#### The Shrine of St . Mark , Abbasiya

Meinardus 1994, 73 f.

#### The Church of St .Peter and St .Paul

Habib 1967, 102 - 104.

The Cathedral of the Holy Virgin Mary and St. Simeon the Tanner Labib 1991, 10 f; Anonym. 1998.

#### The Church of the Holy Virgin ,Maadi

Gabra 2001, 65, 73; Meinardus 1994, 82 - 84.

## The Monastery of the Archangel Gabriel ,Fayyum

Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 19; Meinardus 1977, 447 – 57; Timm 1984 – 92, vol. 2, 762 – 66; Meinardus and Grossmann 1991; Godlewski 2000; Gabra 2002, 64 – 71; Grossmann 2002, 513; Meinardus 2002, 53 – 56 and 77; Ten Hacken 2004; Godlewski 2005a and 2005b (with earlier literature); Czaja – Szewczak 2005; Łyżwa – Piber 2005; Parandowska 2005.

#### The Monastery of St . Antony , Red Sea

Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 32 – 43; Meinardus 1977, 491 – 501; Timm 1984 – 92, vol. 2, 1287 – 330; Meinardus 1989, 1 – 32; Meinardus, Coquin, Martin, and Van Moorsel 1991; Van Moorsel 1995a; Van Loon 1999, 83 – 108; Bolman (ed.) 2002; Gabra 2002, 73 – 86; Zibawi 2003, 176 – 89 and figs. 129, and 230 – 49; Bolman 2004b; Van Loon 2004.

#### The Monastery of St .Paul ,Red Sea

Johann Georg, Duke of Saxony 1931, 15 – 25; Meinardus 1977, 502 – 507; Meinardus 1989, 33 – 47; Timm 1984 – 92, vol. 2, 1359 – 1373; Meinardus, Coquin, Martin, and Van Moorsel 1991; Van Moorsel 2000a; Lyster 1999; Meinardus 2000; Gabra 2002, 87 – 93; Zibawi 2003, 190 – 91, 203 – 209 and figs. 250 – 52 and 270 – 80; Jones 2004; Lyster (ed.), in press.

#### The Church of St. Theodore, Minya

Meinardus 1977, 361f; al-Suryani 1990, 135 f.

#### The Church of the Holy Virgin , Minya

Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 21 – 22; Meinardus 1977, 362 – 64; Timm 1984 – 92, vol. 2, 817 – 23; Grossmann, Coquin, Martin 1991; Ovadiah 1995; Boud'hors / Boutros 2000; Boutros 2000; Grossmann 2002, 343, n. 639; Meinardus 2002, 78 – 79; Boutros 2004.

#### The Monastery of Abu Fana , Minya

Munier 1940, 147 – 51; Martin 1972, 120 – 24; Meinardus 1977, 364 – 66; Timm 1984 – 92, vol. 2, 573 – 74; Coquin, Martin, and Grossmann 1991a; Meinardus 2002, 57 – 58; Grossmann 2002, 516 – 20; Buschhausen 2003.

#### Al-Ashmunayn , Minya

Timm 1984 – 92, vol. 1, 198; Grossmann and Severin 1991; Davis 2001, 137 – 43; Grossmann 2002, 441 – 43; Bagnall and Rathbone 2004, 162 – 67.

### The Monastery of al-Muharraq ,Asyut

Johann georg, Duke of Saxony 1930, 23 – 25; Meinardus 1977, 379 – 84; Timm 1984 – 92, vol. 2, 750 – 56; Meinardus 1989, 155 – 67; Coquin and Martin 1991d; Davis 2001, 144 – 47; Hulsman 2001, 106 – 14; Meinardus 2002, 79, 83 – 84.

#### The Monastery of Durunka ,Asyut

Meinardus 1977, 394 – 95; Timm 1984 – 92, vol. 2, 892 – 99, Coquin and Martin 1991c; Hulsman 2001, 115 – 20; Meinardus 2002, 80 – 84.

# The Cliff Churches of Dayr Rifa ,Asyut

Johann Georg, Duke of Saxony 1931, 10 – 11; Pillet 1935 – 1938; Meinardus 1977, 395 – 96; Timm 1984 – 92, vol. 2, 1009 – 12; Coquin / Martin 1991e.

# The Monastery of al-Zawya ,Asyut

Petrie 1907, 2, 31; Munier 1940, 154 – 55; Meinardus 1977, 397; Timm 1984 – 92, vol. 4, 1648 - 49; Abuna Samuel al-Suryani 1990, 89; Coquin and Martin 1991f.

# The Monastery of al-Ganadla ,Asyut

Johann Georg, Duke of Saxony 1931, 8 – 10; Meinardus 1977, 397 – 98; Timm 1984 – 92, vol. 2, 634 – 36; Coquin and Grossmann 1991; Buschhausen and Korshid 1998; Meinardus 2002, 81; Van Loon 2004.

# The Church of St .Mercurius ,Akhmim

Grossmann 1982, 196f; al-Suryani 1990, 74f; Moorsel 1994, 60; Jeudy 2004, 67 – 87.

## ٥٨ - الدير الأحمر (دير "الأنبا بشاى") برسوهاج"

## The Red Monastery ,Sohag

Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 47; Monneret de Villard 1925 – 1926; Meinardus 1977, 404 – 406; Timm 1984 – 92, vol. 2, 639 – 42; Coquin, Martin, Severin, and Grossmann 1991; Laferrière 1993; Gabra 2002, 101 – 104; Grossmann 2002, 536 – 39; Meinardus 2002, 81; Zibawi 2003, 96 – 101 and figs. 113 – 25; Bolman 2004a; Bolman 2006b; Grossmann 2006a.

#### The White Monastery ,Sohag

Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 45 – 46; Monneret de Villard 1925 – 1926; Meinardus 1977, 401 – 404; Timm 1984 – 92, vol. 2, 601 – 34; Coquin, Martin, Grossmann, and Severin 1991; Gabra 2002, 94 – 100; Grossmann 2002, 528 – 536; Zibawi 2003, 192 – 96 and figs. 153 – 263; Brooks Hedstorm 2005. State of research on Shenute's life and writings: Coptica 4 (2005): The Life and Times of St. Shenouda the Archimandrite. A Conference held in Los Angeles, August 13 – 14, 2004.

#### Churches of Naqada

Somers Clarke 1912, 121 – 40; Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 56 – 58; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 47 – 48; Sauneron 1969, 137; Meinardus 1977, 421 – 26; Timm 1984

- 92, vol. 1, 797 - 99; Timm 1984 - 92, vol. 5, 1727 - 34; al-Suryani and Habib 1990, 50 - 56; Coquin and Martin 1991a and 1991b; Coquin, Martin, and Grossmann 1991b, c, d, and f; Gabra and Müller 1991; Timm 1984 - 92, vol. 5, 2100 - 2105; Boutros and Décobert 2000; Grossmann 2002, 553 - 54; Van der Vliet 2002; Grossmann 2004a.

#### Churches in Luxor Temple and Karnak Temple

Grossmann 1991b; Grossmann 2002, 448 – 54; Bagnall and Rathbone 2004, 188 – 92.

#### The Monastery of St . Hatre , Aswan

Johann Georg, Duke of Saxony 1914, 60 – 62; Monneret de Villard 1927; Johann Georg, Duke of Saxony 1930, 48 – 49; Meinardus 1977, 444 – 45; Timm 1984 – 92, vol. 2, 664 – 67; Coquin, Martin, Grossmann, and Du Bourguet 1991; Gabra 2002, 108 – 14; Grossmann 2002, 562 – 65, Meurice 2006.

# The Monastery of Qubbat al-Hawwa

Meinardus 1977, 443 – 44; Coquin, Martin, and Grossmann 1991e; Timm 1984 – 92, vol. 6, 2160 – 61; Gabra 2002, 105 – 107; Dekker 2006.

# Bibliography

- Abd el-Masih, Y. and O.H.E.-Khs Burmester, eds. 1943. History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, vol. II–i. Publications de la Société d>Archéologie Copte, Textes et Documents III. Cairo.
- Anon. 1998. The Biography of Saint Samaan the Shoemaker "the Tanner," 2nd ed. Cairo.
- Atiya, A.S. 1952. "The Monastery of St. Catherine and the Mount Sinai Expedition." *Proceedings of the American Philosophical Society* 96, no. 5, 578–86.
- ---. 1968. A History of Eastern Christianity. London.
- — . 1991. "Alexandria, Historic Churches," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 1, 92–95.
- ———., ed. 1991. The Coptic Encyclopedia, 8 vols. New York.
- Atiya, A.S., Y. 'Abd el-Masih, and O.H.E.-Khs Burmester, eds. 1948.

  History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the

  History of the Holy Church, vol. II-ii. Publications de la Société
  d>Archéologie Copte, Textes et Documents IV. Cairo.
- — . 1959. History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, vol. II-iii. Publications de la Société d>Archéologie Copte, Textes et Documents V. Cairo.
- Badawy A. 1978. Coptic Art and Archaeology. The Arts of the Christian Egyptians from the Late Antique to the Middle Ages. Cambridge, MA.
- Bagnall, R.S. 1993. Egypt in Late Antiquity. Princeton, NJ.
- Bagnall, R.S. and D.W. Rathbone, eds. 2004. *Egypt. From Alexander to the Copts.* London.
- el-Baramusi, Zakaria (Abuna). "The Kasr of Saint Mary Baramus Monastery after the last restoration from AD 1994 to 1995," in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, August 27—September 2, 2000, eds. M. Immerzeel and J. van der Vliet, 1105–18. Louvain.
- Basset, R. 1907–1929. "Le Synaxaire arabe-jacobite (rédaction copte).

  Texte arabe publié, traduit et annoté." *Patrologia Orientalis* 1 (1907) 215–379; 3 (1909) 243–545; 11 (1915) 505–859; 16 (1922) 185–424; 17 (1923) 525–782; 20 (1929) 741–90.
- Bolman, E.S. 2004a. "Chromatic Brilliance at the Red Monastery Church." Bulletin of the American Research Center in Egypt 186, 1–9.
- — . 2004b. "Scetis at the Red Sea: Depictions of Monastic Genealogy in the Monastery of Saint Antony." Coptica 3 (Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1–4, 2002), 1–16.
- — . 2006a. "The Newly Discovered Paintings in Abu Serga, Babylon, Old Cairo: the Logos Made Visible." Bulletin of the American Research Center in Egypt 190, 14–17.

- ——. 2006b. "Late Antique Aesthetics, Chromophobia, and the Red Monastery, Sohag, Egypt." Eastern Christian Art 3, 1–24.
- ———., ed. 2002. Monastic Visions: Wall Paintings in the Monastery of Saint Antony at the Red Sea. New Haven and London.
- Boud'hors, A. and R.W. Boutros. 2000. "La Sainte Famille à Gabal al-Tayr et l'Homélie du Rocher," in *Études Coptes* 7, 59–76. Cahiers de la bibliothèque copte 12. Leuven.
- Boud'hors, A., R. Boutros, and G. Colin. 2001. "L'homélie sur l'église du Rocher attribuée à Timothée Ælure (textes copte, arabe, ethiopien et traductions)." *Patrologia Orientalis* 49–1/2.
- Boutros, R.W. 2000. "Dayr al-'Adra Gabal al-Tayr (Moyenne Égypte) d'après les polygraphs arabes et les voyageurs européens," in Études Coptes 6, 107–119. Cahiers de la bibliothèque copte 11. Leuven.
- — . 2004. "Dayr Gabal al-Tayr: Monastère ou église d'un village?" in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27—September 2, 2000, eds. M. Immerzeel and J. van der Vliet, 1053—68. Louvain.
- Boutros, R.W. and C. Décobert 2000. "Les installations chrétiennes entre Ballâs et Armant: implantation et survivance" in Études Coptes 7, 78–108. Cahiers de la bibliothèque copte 12. Leuven.
- Bradshaw, Paul. 2004. Eucharist Origins. Oxford.
- Brock, S. 1984. *The Harp of the Spirit. Eighteen Poems of Saint Ephrem,* 2nd enlarged ed. San Bernardino.
- Brooks Hedstrom, D.L. 2004. "An Archaeological Mission for the White Monastery." *Coptica* 4 (The Life and Times of St. Shenouda the Archimandrite. A Conference Held in Los Angeles, August 13–14, 2004), 1–26.
- Burmester, O.H.E. 1954. A Guide to the monasteries of the Wadi 'n-Natrun. Cairo.
- ——. 1955. A Guide to the Ancient Churches of Cairo. Cairo.
  Buschhausen, H. and F.M. Khorshid. 1998. Die Malerei zu Deir al-Genadla, in OEME IA Spätantike und koptologische Studien Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, eds. Krause, M. and S. Schaten, 55–67. Wiesbaden (Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 3).
- Buschhausen, H. 2003. "Die Obere Kirche in Dayr Abu Fano in Mittelägypten. Probleme der Restaurierung und Wiederherstellung." Steine Sprechen 126.
- Butler, A.J. 1884. *The Ancient Coptic Churches of Egyp*t, vols. 1–2. London.
- Capuani, M. 1999. Christian Egypt: Coptic Art and Monuments through Two Millennia. Collegeville, MN.
- Cody, A. and P. Grossmann. 1991a. "Dayr Anba Bishoi." *Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 734–36.

- ——. 1991b. "Dayr al-Suryan." Coptic Encyclopedia, vol. 3, 876–81.
- Cody, A., P. Grossmann, and P.P.V. van Moorsel. 1991. "Dayr al-Baramus." *Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 789–94.
- Coquin, Ch. 1974. *Les édifices chrétiens du Vieux-Caire*. Bibliothèque d'études coptes 11. Cairo.
- ——. 1991a. "Church of Abu Sayfayn," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 2, 549–52.
- ———. 1991b. "Church of al-Mu'allaqah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 2, 557–60.
- Coquin, R.-G. 1975. *Livre de la consécration du sanctuaire de Benjamin*. Bibliothèque d'études coptes XIII. Cairo.
- Coquin, R.-G. and P. Grossmann. 1991. "Dayr Abu Maqrufah and Dayr al-Janadlah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 704–706.
- Coquin, R.-G. and M. Martin. 1991a. "Dayr Abu al-Lif," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 703–704.
- — . 1991b. "Dayr Anba Pisentius," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 757.
- ———. 1991c. "Dayr Durunkah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3,
- ———. 1991d. "Dayr al-Muharraq," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3,
- ———. 1991e. "Dayr Rifah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 855–56.
- — . 1991f. "Dayr al-Zawiyah," in The Coptic Encyclopedia, vol. 3,
- Coquin, R.-G., M. Martin, and P. Grossmann. 1991a. "Dayr Abu Fanah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 698–700.
- ———. 1991b. "Dayr al-Majma," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 819–22.
- ——. 1991c. "Dayr al-Malak Mikha'il," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3. 827–28.
- ———. 1991d. "Dayr Mar Buqtur," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 829–30.
- ——. 1991e. "Dayr Qubbat al-Hawwa" in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 850–52.
- ———. 1991f. "Dayr al-Salib" in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 858–60.
- Coquin, R.-G, M. Martin, P. Grossmann, and P. Du Bourguet. 1991. "Dayr Anba Hadra," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 744–45.
- Coquin, R.-G., M. Martin, P. Grossmann, and H.G. Severin. 1991. "Dayr Anba Shinudah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 761–70.
- Coquin, R.-G., M. Martin, H.G. Severin, and P. Grossmann. 1991. "Dayr Anba Bishoi," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 736–40.
- "Cronica." 1996: Studia Orientalia Christistiana. Collectanea 26–27: Studia-Documenta, 75 ff.
- Czaja-Szewczak, B. 2005. "Tunics from Naqlun," in *Christianity and Monasticism in the Fayoum Oasis*, ed. G. Gabra, 133–42. Cairo.
- Daniélou, J. 1954. "Terre et Paradis chez les Pères de l'Église." *Eranos-Jahrbuch* 22, 433–72.
- Davis, S.J. 2001. "Ancient Sources for the Coptic Tradition," in *Be Thou There. The Holy Family's Journey in Egypt*, ed. G. Gabra, 133–62.
- ———. 2004. The Early Coptic Papacy. The Egyptian Church and Its Leadership in Late Antiquity. Cairo.
- Dekker, R. 2006. "Dayr Anba Hadra, Dayr Qubbat al-Hawwa and

- Dayr al-Kubaniyyah and their relations with the world outside the walls." M.A. Thesis, Leiden University.
- Delahaye, G.-R. 2003. "Johann Michael Vansleb (1635–1679). Voyageur en Égypte et en Orient pour le compte de la Bibliothèque royale." *Le Monde Copte* 33, 113–22.
- Denon, V. 1802. Voyage dans la basse et la haute Égypte, pendant les campagnes du Général Bonaparte. Paris (reprint Institut Français d'Archéologie Orientale 1989–1990).
- Depuydt, L. 1993. Catalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont Morgan Library, vols. 1–2. Corpus of Illuminated Manuscripts, 4–5/
  Oriental Series, 1–2. Louvain.
- Dumuleau, J. 1992. *Une histoire du Paradis I : Le Jardin des délices*. Paris. Emmel, S. 2004. *Shenoute's Literary Corpus*. Louvaii.
- Encyclopædia Britannica. 2007. "Catherine of Alexandria, Saint." Encyclopædia Britannica Online (http://search.eb.com/eb/article-9021811).
- Evans, H. and W.D. Wixom, eds. 1997. *The Glory of Byzantium*. New York.
- Evelyn White, H.G. 1926. The Monasteries of the Wâdi'n Natrûn I: New Coptic Texts from the Monastery of Saint Macarius. New York.
- ———. 1932. The Monasteries of the Wâdi'n Natrûn II: The History of the Monasteries of Nitria and of Scetis. New York.
- — . 1933. The Monasteries of the Wâdi'n Natrûn III: The Architecture and Archaeology. New York.
- Evetts, B.T.A., ed. 1907. History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, vol. I and II, *Patrologia Orientalis* I, 99–214 and 381–518.
- — . 1910. History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, vol. III, *Patrologia Orientalis* V, 1–215.
- ——. 1915. History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, vol. IV, *Patrologia Orientalis* X, 357–551.
- Evetts, B.T.A. and A. J. Butler, eds. 1895. *The Churches and Monasteries of Egypt and some neighbouring countries attributed to Abu Salih, the Armenian*. Oxford (reprint 2001).
- Frend, W.H.C. 1996. The Archaeology of Early Christianity. Minneapolis.
- Gabra, G. 1999. "Über die Flucht der Heiligen Famile nach koptischen Traditionen." Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte 38, 29–50.
- — . 2002. Coptic Monasteries: Egypt's Monastic Art and Architecture.
   Cairo.
- ---. 2003. "The Revolts of the Bashmuric Copts in the Eights and the Ninth Centuries," in *Die Koptische Kirche in den ersten drei islamischen Jahrhunderten, Leucorea Kolloquium* 2002, ed. W. Beltz (= Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft 36/2003), Halle (Saale) 2003, 111–19.
- Gabra, G., ed. 2001. Be Thou there. The Holy Family's Journey in Egypt. Cairo.
- ———. 2005. Christianity and Monasticism in the Fayoum Oasis. Cairo.
- Gabra, G. and A. Alcock. 1993. *Cairo, the Coptic Museum and Old Churches*. Cairo. (reprint 1999).
- Gabra, G. and M. Eaton-Krauss. 2007. The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo. Cairo.
- Gabra, G. and C.D.G. Müller. 1991. "Saint Pisentius," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 6, 1978–80.

- Godlewski, W. 2000. "Les peintures de l'église de l'Archange Gabriel à Naqlun." *Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte* 39, 89–101.
- Godlewski, W. 2005a. "Excavating the Ancient Monastery at Naqlun," in *Christianity and Monsasticism in the Faymoum Oasis*, ed. G. Gabra, 155–71.
- — . 2005b. The Medieval Coptic Cemetery at Naqlun, in Christianity and Monsasticism in the Faymoum Oasis, ed. G. Gabra, 173–83.
- Grossmann, P. 1979. "The Basilica of St. Pachomius." *Biblical Archaeologist* 42, no. 4, 232–36.
- — . 1982. Mittelalterliche Langhauskuppelkirchen und Verwandte Typen in Oberägypten. Abhandlungen des deutschen archäologischen Instituts Kairo, Koptische Reihe, 3. Glückstadt.
- —. 1989. "Early Christian Architecture in the Nile Valley," in
   Beyond the Pharaohs, ed. F.D. Friedman, 81–88. Providence, RI.
- — . 1990. "Early Christian Architecture in the Nile Valley," in Coptic Art and Culture, ed. H. Hondelink, 3. Cairo.
- ——. 1991a. "Babylon," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 2, 317–23.
- ———. 1991b. "Luxor Temples, Churches in and outside," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 5, 1484–86.
- ——. 1997. "Zur datierung der ersten Kirchenbauten in der Sketis." Byzantinische Zeitschrift 90, 367–95.
- — . 1998a. "Koptische Architektur," in Ägypten in spätantikchristlicher Zeit, ed. M. Krause, 209–67. Wiesbaden.
- — . 1998b. "The Pilgrimage Center of Abu Mina," in *Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt*, ed. David Frankfurter, 281–302. Leiden.
- ———. 2002. *Christliche Architektur in Ägypten*. Handbook of Oriental Studies, section 1: The Near and Middle East 62. Leiden.
- — . 2004a. "A Journey to Several Monasteries Between Naqada and Qamula in Upper Egypt." Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte 43, 25–32.
- — . 2004b. "On the Architecture in the Wadi al-Natrun." Coptica
   3 (Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1–4, 2002), 17–42.
- — . 2006a. "Zum Dach über dem Ostumgang der Kirche des Bishuyklosters bei Suhag." Eastern Christian Art 3, 37–46.
- — . 2006b. "Neue Beobachtungen zur Sergioskirche von Alt-Kairo." Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte 45, 9–24.
- Grossmann, P. and H.-G. Severin. 1991. "al-Ashmunayn," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 1, 285–88.
- — . 1997. "Zum antiken Bestand der al-Adra kirche des Dair al-Baramûs im Wâdî Natrûn." Mitteilungen der Christlichen Archaeologie 3, 30–52.
- Grossmann, P., R.-G. Coquin, and M. Martin. 1991. "Dayr al-Ahdra," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 715–16.
- Guirguis, M. 2000. "Athar al-Arakhinah 'ala awda' al-Qabat fi-l-qarn al-thamin 'ashr." *Annales Islamologiques* 34, 23–44.
- Haas, Chr. 1997. Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict, Baltimore and London.
- Habib, R. 1967. The Ancient Churches of Cairo: A Short Account. Cairo.
   Hacken, C.E. ten. 2004. "The Legend of Aûr: Arabic Texts concerning the foundation of the Monastery of Naqlun," in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh

- International Congress of Coptic Studies. Leiden, August 2–September 2, 2000, eds., M. Immerzeel and J. van der Vliet, 337–48. Louvain.
- Hardy, E.R. 1952. Christian Egypt, Church and People: Christianity and Nationalism in the Patriarchate of Alexandria. New York.
- Heide, B. and A. Thiel, eds. 2004. Sammler, Pilger, Wegbereiter.

  Die Sammlung des Prinzen Johann Georg von Sachsen. Mainz,

  Landesmuseum 5.12.2004–10.4.2005. Mainz.
- den Heijer, J. 1993. "The Composition of the 'History of the Churches and Monasteries of Egypt': some Preliminary Remarks," in Acts of the Fifth International Congress of Coptic Studies, Washington D.C. 12–15 August 1992., eds., T. Orlandi and D.W. Johnson, vols. 1–2, 209–19. Rome.
- — 1994. "The Influence of the 'History of the Patriarchs of Alexandria' on the 'History of the Churches and Monasteries of Egypt' by Abu-l-Makarim." Parole de l' Orient 19, 415–39 (ed. S.K. Samir, Actes du 4eme Congrès International d'Études Arabes Chrétiennes, Cambridge September 1992, vol. 2).
- — . 1996. "Coptic Historiography in the Fatimid, Ayyubid and Early Mamluk Periods." *Medieval Encounters* 2, 67–98 (ed. D. Thomas, Papers from the Second Woodbrooke-Mingana Symposium on Arab Christianity and Islam, Woodbrooke College, Selly Oak Colleges, Birmingham, 19–22 September 1994).
- — . 2004. "Relations between Copts and Syrians in the Light of Recent Discoveries at Dayr al-Suryan," in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, August, 27— September 2, 2000, eds., M. Immerzeel and J. van der Vliet, 923—38. Louvain.
- Hobbs, J.J. 1996. *Mount Sina*i. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Horner, G., ed. and trans. 1902. *The Service for the Consecration of a Church and Altar According to the Coptic Rite.* London.
- Hulsman, C. 2001. "Tracing the Route of the Holy Family Today," in *Be Thou There. The Holy Family's Journey in Egypt*, ed. Gabra, G., 31–131. Cairo.
- Hunt, L.A. 1985. "Christian-Muslim Relations in Painting in Egypt of the Twelfth to mid-Thirteenth Centuries: Sources of Wallpainting at Deir es-Suriani and the Illustration of the New Testament MS Paris, Copte-Arabe 1/Cairo, Bibl. 94." Cahiers Archéologique 33, 111–55.
- ——. 1989. "The al-Mu'allaqa Doors Reconstructed: An Early Fourteenth-Century Sanctuary Screen from Old Cairo." Gesta 28, 61–77.
- ———. 2003. "Stuccowork at the Monastery of the Syrians in the Wadi Natrun: Iraqi-Egyptian artistic contact in the 'Abbasid period," in Christians at the Heart of Islamic Rule. Church Life and Scholarship in 'Abbasid Iraq, ed., D. Thomas, 93–127. Leiden.
- ——. 2004. "Art in the Wadi al-Natrun: An Assessment of the Earliest Wallpaintings in the Church of Abu Makar, Dayr Abu Maqar." Coptica 3 (Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1–4, 2002), 69–103.

- Immerzeel, M. 2004a. "The Stuccoes of Deir al-Surian: A Waqf of the Takritans in Fustat?" in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, August 27—September 2, 2000, eds. M. Immerzeel and J. van der Vliet, 1303—20. Louvain.
- — . 2004b. "A Play of Light and Shadow: The Stuccoes of Dayr al-Suryan and Their Historical Context." Coptica 3 (Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1–4, 2002), 104–29.
- Immerzeel, M. and A. Jeudy, in press. "Christian Art in the Mamluk Period," in Proceedings of the Symposium 'Towards a Cultural History of Bilad-al-Sham in the Mamluk Era. Prosperity or Decline, Tolerance or Persecution?' Balamant 3rd to 7th May 2005.
- Innemée, K.C. 2001. "Deir al-Surian (Egypt): Conservation work of Autumn 2000." *Hugoye: Journal of Syriac Studies* 4–2 (http://syrcom.cua.edu/hugoye).
- — . 2005. "Excavation at the site of Deir el-Baramus 2002–2005." Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 44, 55–68.
- Innemée, K.C. and L. Van Rompay. 1998. "La presence des Syriens dans le Wadi al-Natrun (Egypte)." *Parole de l'Orient* 23, 167–202.
- — . 2002. "Deir al-Surian (Egypt): New Discoveries of 2001–2002."
   Hugoye: Journal of Syriac Studies 5–2 (http://syrcom.cua.edu/hugoye).
- Innemée, K.C., L. Van Rompay, and E. Sobczynski. 1999. "Deir al-Surian (Egypt): Its Wall-paintings, Wall-texts and Manuscripts." *Hugoye: Journal of Syriac Studies* 2–2 (http://syrcom.cua.edu/hugoye).
- Jeudy, A. 2004. "Icones et ciboria: relation entre les ateliers coptes de peinture d'icônes et l'iconographie du mobilier liturgique en bois." Eastern Christian Art 1, 67–87.
- Johann Georg, Duke of Saxony. 1914. Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens. Leipzig/Berlin.
- — . 1930. Neue Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens.
   Leipzig/Berlin.
- — . 1931. Neueste Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens. Leipzig/Berlin.
- Jones, M. 2002. "The Church of St. Antony: The Architecture," in Monastic Visions: Wall Paintings in the Monastery of Saint Antony at the Red Sea, ed. Bolman, 30. New Haven and London.
- — . 2004. "Conservation Continues at St. Paul's Monastery." Bulletin of the American Research Center in Egypt 186, 10–12.
- Kalavrezou-Maxeiner, I. 1975. "The Imperial Chamber at Luxor." Dumbarton Oaks Papers 29, 225–51.
- Khater, A. and O.H.E. Burmester, eds. 1968. History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, vol. III–i. Publications de la Société d'Archéologie Copte, Textes et Documents XI. Cairo.
- —. 1970. History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, vol. III—ii and iii. Publications de la Société d'Archéologie Copte, Textes et Documents XII—XIII. Cairo.
- — . 1974. History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, vol. IV—i and ii. Publications de la Société d'Archéologie Copte, Textes et Documents XIV—XV. Cairo.

- Kleinbauer, W.K. 1987. "The Double-Shell Tetraconch Building at Perge in Pamphylia and the Origin of the Architectural Genus." Dumbarton Oaks Papers 41, 277–93.
- Krause, M. 1998. "Heidentum, Gnosis und Manichäsmus, ägyptische Survivals," in Ägypten in spätantik-christlicher Zeit. Einführung in die koptische Kultur, ed., M. Krause, 1–116. Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 4. Wiesbaden.
- — . 1981. "Das christliche Alexandrien und seine Beziehungen zum koptischen Ägypten," in eds. G. Grimm, H. Heinen, and E. Winter, Alexandrien: Kulturbegegnungen dreier Jahrtausende im Schmelztiegel einer mediterranen Großstadt, Aegyptiaca Treverensia. Trierer Studien zum griechisch-römischen Ägypten, vol. 1, 53–62. Mainz.
- Labib, S.Y. 1991. "Abraham, Saint." The Coptic Encyclopedia 1, 10 f. Laferrière, P.-H. 1993. "Les croix murales du monastère Rouge à Sohag." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 91, 299–311.
- Le Messager 1987. *Journal of the Franciscans in Egypt.* "L'église de L'Assomption du Mousky," August 30, 1987, September 6, 1987, September 20, 1987.
- Leroy, J. 1982. Les peintures des couvents du Ouadi Natroun, Cairo (La peinture murale chez les Coptes II—Mémoires Publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 101).
- van Loon, G.J.M. 1999. The Gate of Heaven–Wall Paintings with
  Old Testament Scenes in the Altar Room and the Hurus of
  Coptic Churches. Uitgaven van het Nederlands HistorischArcheologisch Instituut te Istanbul/Publications de l'Institut
  historique-archéologique néerlandais de Stamboul 85. Leiden.
- ———. 2003. "Abraham, Isaac and Jacob in Paradise in Coptic Wall Painting." Visual Resources. An International Journal of Documentation XIX-1, 67–79.
- ——. 2004. "The Meeting of Abraham and Melchizedek" and "The Communion of the Apostles" in Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, August 27—September 2, 2000, eds., M. Immerzeel and J. van der Vliet, 1381–1400. Louvain.
- ———. 2006. "The Virgin Mary and the Midwife Salomé. The So-called Nativity Scene in 'Chapel' LI in the Monastery of Apollo in Bawit." Eastern Christian Art 3, 81–104.
- Lyster, W. 1999. The Monastery of Saint Paul. Cairo.
- ---., ed. In press. *The Cave Church of Saint Paul the Hermit.*
- Lyzwa-Piper, A. 2005. "The Basketry from Excavations at Naqlun," in Christianity and Monsasticism in the Faymoum Oasis, ed. G. Gabra, 231–45.
- Martin, M., ed. 1972. "Notes inédites du P. Jullien sur trois monastères chrétiens d'Égypte: Dêr Abou Fâna—Le couvent des 'Sept-Montagnes'—Dêr Ambâ Bisâda." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 71, 119–28.
- ———. 1982. Sicard, Cl., Oeuvres I–III. Bibliothèque d'études LXXXIII–LXXXV. Cairo.
- Matta al-Miskin (Abuna). 1991. "Dayr Anba Maqar." Coptic Encyclopedia, vol. 3, 748–56.

- Mayeur-Jaouen, C. 1992. "Un jésuite français en Égypte, le père Jullien," in *Itinéraires d'Égypte. Mélanges offerts au Père Maurice Martin S.J.*, ed. C. Décobert, 213–47. Bibliothèque d'études 107.
- McVey, K.E. 1983. "The Domed Church as Microcosm: Literary Roots of an Architectural Symbol." *Dumbarton Oaks Papers* 37, 91–121.
- — . 1993. "The Soghitha on the Church of Edessa in the Context of Other Early Greek and Syriac Hymns for the Consecration of Church Buildings." ARAM 5, 329–70 (A Festschrift for Dr. Sebastian P. Brock).
- Meinardus, O.F.A. 1972–1973. "St. Barbara in the Coptic Cult." SOC-Collectanea 15, 123–32.
- ———. 1977. Christian Egypt, Ancient and Modern, 2nd (revised) ed. Cairo.
- ———. 1986–1987. The Eucharist in the historical experience of the Copts, Texts and Studies 5–6, 155–70.
- ———. 1987. The Holy Family in Egypt, 2nd ed. Cairo.
- — . 1989. Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, revised ed. Cairo.
- ———. 1994. The Historic Coptic Churches of Cairo. Cairo.
- ———. 2000. "Im Schatten des heiligen Antonius: das St. Paulus-kloster." Kemet 3/2000.
- ———. 2002. Coptic Saints and Pilgrimages. Cairo.
- ———. 2006. Christians in Egypt: Orthodox, Catholic, and Protestant Communities Past and Present. Cairo.
- Meinardus, O.F.A. and P. Grossmann. 1991. "Dayr al-Naqlun," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 845–47.
- Meinardus, O.F.A., R.-G. Coquin, M. Martin, and P.P.V. van Moorsel. 1991. "Dayr Anba Bula," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 741–44
- Meinardus, O.F.A., R.-G. Coquin, M. Martin, P. Grossmann, and P.P.V. van Moorsel. 1991. "Dayr Anba Antuniyus," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 3, 719–28.
- Meurice, C. 2006. "Découverte et premières études des peintures du monastère de Saint-Siméon à Assouan" in Études Coptes 9, 291–303. Cahiers de la bibliothèque copte 14. Paris.
- Middeldorf Kosegarten, A. 2000. "Die mittelalterlichen Ambonen aus Marmor in den koptischen Kirchen Alt-Kairos." *Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft* 27, 29–81.
- Milward Jones, A. 2006. "Conservation of the Mediaeval Wall Painting in the Church of Sts. Sergius and Bacchus (Abu Serga)." *Bulletin of the American Research Center in Egypt* 190, 9–13.
- Monneret de Villard, U. 1925–1926. *Les Couvents près de Sohâg,* vols. 1–2. Milan.
- — . 1927. Il monastero di S. Simeone presso Aswân, vols. 1–2. Milan. van Moorsel, P.P.V. 1991. "Ein Thron für den Kelch" in Tesserae.

  Festschrift für Josef Engemann, 299–303. Jahrbuch für Antike und Christentum Ergänzungsband 18.
- — . 1992. "Treasures from Baramous, with some Remarks on a Melchizedek Scene," in *Actes du IVe Congrès Copte. Louvain-la-Neuve*, 5–10 septembre 1988, vol. 1, eds. M. Rassart-Debergh and J. Ries, 171–77. Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 40. Louvain-la-Neuve.

- — . 1995a. Les peintures du Monastère de Saint-Antoine près de la Mer Rouge, vols. 1–2, Cairo (La peinture murale chez les Coptes III — Mémoires Publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 112).
- — . 1995b. "La grande annonciation de Deir es-Sourian." *Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire* 95, 517–37.
- — . 2000a. "The Medieval Iconography of the Monastery of St. Paul as Compared with the Iconography of St. Antony's Monastery," in Called to Egypt. Collected Studies on Painting in Christian Egypt, 41–62. Leiden.
- — . 2000b. "Analepsis? Some Patristic Remarks on a Coptic Double-Composition," in *Called to Egypt. Collected Studies on Painting in Christian Egypt*, 97–106. Leiden,
- — . 2000c. "The Vision of Philotheus (On Apse-Decorations)," in Called to Egypt. Collected Studies on Painting in Christian Egypt, 107–114. Leiden.
- ---. 2000d. "Forerunners of the Lord. Saints of the Old Testament in Medieval Coptic Church Decoration," in Called to Egypt.
   Collected Studies on Painting in Christian Egypt, 179–202. Leiden.
- — . 2002. Les peintures du Monastère de Saint-Paul près de la Mer Rouge. Cairo (La peinture murale chez les Coptes IV — Mémoires Publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 120)
- van Moorsel, P.P.V. and M. De Grooth. 2000. "The Lion, the Calf, the Man and the Eagle in Early Christian and Coptic Art," in *Called to Egypt*. *Collected Studies on Painting in Christian Egypt*, 115–38. Leiden.
- van Moorsel, P.P.V., M. Immerzeel, and L. Langen. 1994. *Catalogue* général du Musée copte: The Icons. Cairo.
- Müller, C.D.G. 1959. "Neues über Benjamin I, 38. und Agathon, 39. Patriarchen von Alexandrien." *Le Muséon* 72, 323–47.
- — . 1962. "Die Bücher der Einsetzung der Erzengel Michael und Gabriel." Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 225–26. Louvain.
- Munier, H. 1940. "Les monuments coptes d'après les explorations du père Michel Jullien." *Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte 6*, 141–68.
- Ovadiah, A. 1995. "Deir el-'Adra: The Resting Place of the Holy Family on the Flight to Egypt," in Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Bonn 22.–28. September 1991, 1065–68. Münster.
- Parandowska, E. 2004. "Results of the Recent Restoration Campaigns (1995–2000) at Dayr al-Suryan." *Coptica* 3, 130–40 (Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium, Wadi al-Natrun, Egypt, February 1–4, 2002).
- — . 2005. "Preservation of the Wall Paintings in the Church of the Archangel Gabriel at Naqlun," in *Christianity and Monsasticism in the Faymoum Oasis*, ed. G. Gabra, 2005, 279–89. Cairo.
- Partrick, Th. H. 1996. *Traditional Egyptian Christianity*. Greensboro, NC. Patricolo, A., U. Monneret de Villard and H. Munier. 1922. *La chiesa di Santa Barbara al vecchio Cairo*. Florence.
- Pearson, B.A. 1986. "Earliest Christianity in Egypt: Some Observations," in *The Roots of Egyptian Christianity*, eds., B.A. Pearson and J.E. Goehring. Philadelphia.
- Périer, J., ed. 1922. "La perle précieuse traitant des sciences

- ecclésiastiques (chapitres I-LVI) par Jean, fils d'Abou-Zakariya, surnommé Ibn Sabà`:" Patrologia Orientalis 16, 592–760.
- Petrie, W.M. Flinders. 1907. Gizeh and Rifeh. London.
- Pillet, M. 1935–1938. "Structure et décoration architectonique de la nécropole antique de Deïr-Rifeh." Mélanges Maspero I : Orient Ancien, 61–75. Cairo (Mémoires Publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 66).
- Porkurat, M, A. Golitzin, and M.D. Peterson. 1996. *Historical Dictionary of the Orthodox Church*. Lanham, MD and London.
- Rossi, Corinna and A. de Luca. 2006. *The Treasures of the Monastery of Saint Catherine*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Russell, N., trans. 1981. *The Lives of the Desert Fathers*, with introduction by B. Ward SLG. Cistercian Studies series 34. Oxford/Kalamazoo.
- Rutschowscaya, M.-H. 1998. *Le Christ et l'abbé Ména*. Louvre, Collection Solo 11 – Département des Antiquités égyptiennes. Paris.
- Samuel (Bishop) and Badie Habib. 1996. Ancient Coptic Churches & Monasteries in Delta, Sinai, and Cairo. Cairo.
- Sauneron, S. 1969. "Villes et légendes de l'Égypte (§ XXV–XXIX)."

  Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 67,

  117–145.
- Sellheim, R. and D. Sourdel. 1978. "Katib," in *The Encyclopedia of Islam*, vol. 4, 754–57.
- Skálová, Z. and G. Gabra. 2006. *Icons of the Nile Valley*, 2nd ed. Cairo. Snelders, B. and A. Jeudy. 2006. "Guarding the Entrances: Equestrian Saints in Egypt and North Mesopotamia." *Eastern Christian Art* 3, 103–40.
- Somers Clarke. 1912. Christian Antiquities in the Nile Valley. Oxford. al-Suryani, S. 1990. Guide to the Ancient Coptic Churches and Monasteries in Upper Egypt. Cairo.
- ———. 1992. Abu al-Makarem, Cairo.
- al-Syriany, S. and B. Habib. 1990. Guide to Ancient Coptic Churches and Monasteries in Upper Egypt. Cairo.
- Tagher, J. 1998. Christians in Muslim Egypt: An Historical Study of the Relations Between Copts and Muslims from 640 to 1922. Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten 10. Altenberge.
- Timm, S. 1984–1992. *Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit*. 6 vols. Beihefte zum Tübinger Atlas des vorderen Orients, Reihe B (Geisteswissenschaften) Nr. 41/1–6. Wiesbaden.
- UNESCO. 2002. World Heritage Committee, Twenty-sixth Session, Budapest, Hungary, 24–29 June 2002, Information on Tentative Lists and Examination of nominations of cultural and natural

- properties of the List of World Heritage in Danger and the World Heritage List, (WHC-02/CONF.202/20), http://whc.unesco.org/p\_dynamic/document/document\_download.cfm?id\_document=1353.
- Vansleb (Wansleben), J.M. 1677. Nouvelle Relation en forme de Journal d'un Voyage fait en Egypte en 1672 & 1673. Paris.
- Venit, M.J. 2002. Monumental Tombs of Ancient Alexandria. The Theater of the Dead. Cambridge.
- Viaud, G. 1979. Les pèlerinages coptes en Égypte. Bibliothèque d'Études Coptes XV. Cairo.
- van der Vliet, J. 2002. Pisenthios de Coptos (569–632): moine, évêque et saint. Autour d'une nouvelle édition de ses archives, in *Autour de Coptos: actes du colloque organisé au Musée des Beaux-Arts de Lyon (17–18 mars 2000). (=TOPOI.Supplément 3)*, ed., M.-F. Boussac, 61–72.
- Walters, C.C. 1974. Monastic Archaeology in Egypt. Warminster, UK.White, L. Michael. 1996. The Social Origins of Christian Architecture.Valley Forge, PA.
- Wietheger, C. 1992. Das Jeremias-Kloster zu Saqqara unter besonderer Berücksichtigung der Inschriften. Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten 1. Altenberge.
- Wilfong, T. G. 1998. "The Non-Muslim Communities: Christian cCmmunities," in *The Cambridge History of Egypt I: Islamic Egypt,* 640–1517, ed., C.F. Petry, 175–97. Cambridge.
- Wipszycka, E. 1988. "La christianisation de l'Égypte aux IVe-VIe siècles. Aspects sociaux et ethniques." *Aegyptus 68*, 117-65.
- Wissa, M. 1991. "Harit Zuwaylah," in *The Coptic Encyclopedia*, vol. 4, 1207–1209.
- Wüstenfeld, F., trans. 1845, *Macrizi's Geschichte der Copten*. Göttingen (reprint 1979).
- Young, D.W. 1981. "A Monastic Invective against Egyptian Hieroglyphs" in *Studies Presented to Hans Jacob Polotsky*, ed., D.W. Young, 348–60. Beacon Hill, MA.
- Zanetti, U. 1991. "Les icônes chez les théologiens de l'église copte." *Le monde Copte* 19, 77–98.
- ———. 1993. "Matarieh, La Sainte Famille et les Baumiers." *Analecta Bollandiana* 111, 21–68
- ———. 1995. "Abu'l-Makarim et Abu Salih." Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte 34, 85–138.
- Zibawi, M. 2003. Images de l'Égypte chrétienne. Iconologie copte. Paris.

حصر المعونة والدعم اللذين قدَّمهما الكثيرون على مدى الأعوام الماضية، ولكنى أكِنُ عظيم الامتنان، على نحو خاص، لـ"الكنائس القبطية الأرثوذكسية" والأديرة التى فتحت أبوابها حتى يرى هذا الكتاب النور. كما أتوجّه بالشكر والعرفان لـ"المجلس الأعلى للآثار" بـ"مصر" وللمُفتشين العاملين به كافة؛ الذين قدَّموا لى يد المعونة، بصفةٍ شخصية، في أثناء وجودى في مواقع العمل. كذلك أشكرُ كل أصدقاء "الجامعة الأمريكية بالقاهرة" الرائعين والمُتعاونين الذين عَمِلتُ معهم على مدى سنواتٍ طويلة، وبالأخص السيدة "مارى إسكندر".

كما أشعرُ بالامتنان الكبير لا 'جريجورى ديلون'' و''چون بيير ميناردى''، المُديرَين بسلسلة فنادق 'هيلتون''، على كرم ضيافتهما بالتعاون مع طاقم العمل الرائع الخاضع لرئاستهما. كذلك أشكرُ ''محمد نظمى'' من شركة ''كويست'' للسياحة، و''إيهاب قديس'' بـ'الأقصر''، و''فريد فاضل''، و''منى'' و''إيزيس زكى'' لقيامهم بمهمة إرشادنا في ''القاهرة''، و''آرون كاتز'' و''ريتشارد رستلر'' وطاقم العاملين معهما على إمدادهم لنا بالنصح وتحليهم بالصبر في التعاون معنا، وللأسرة والأصدقاء بالولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم لنا بالصلاة، وبالأخص 'سوندرا چونز''، و''چورچ ورزيل''، و'باميلا لودويج''، و''كارلا تومبسون''، و'سوزانا فونستن'' بـ''لوس أنجلوس''.

# كارولين لودقيج

أُرِيكُ أن أتوجَّه بالشكر لكلِ من السادة "منصور بوريَّك" و"عبد اليزيد" على اتصالاتهم بالمجلس الأعلى للآثار" وتمهيدهم الطريق أمام مهمتنا، وكذلك السيدة "سامية فخرى" على تعاونها في القيام بالمهام الصعبة من اتصالات دقيقة وحساسة وتنظيم لآلاف الشرائح الخاصة بالكتاب. كما أشكرُ الآنسة "هنا سُنبل" التي قدَّمت العون بوصفها "مُساعدة مُصوِّر" تتولَّى شأن أجهزة التصوير، والتي قامت بالتقاط الصورة الرئيسية لكاتدرائية القديسة "العذراء" ب"بور سعيد". وأودُ أن أشكرَ أيضًا السادة "چيرد كارلسون" و"سمير نعوم" على مُساعدتهما لنا في الوصول إلى الكنائس البعيدة والعمل فيها. كما أشكرُ السيد "بهاء صبحى"، مُفتش الآثار بمنطقة "مصر القديمة"، والمُهندس "سينوت شنودة" على صبره ومثابرته في تدبير لقاءاتنا بالقيادات الكنسية.

شریف سُنیل

جودت جبرا مؤلف وكاتب للعديد من الكتب التى تتناول "المسيحية" فى "مصر"، بما فيها كتاب "كنوز الفن القبطى" الصادر عن قسم النشر ب"الجامعة الأمريكية بالقاهرة" عام ٢٠٠٦م. وكان يشغل منصب مدير "المتحف القبطى" ب"القاهرة". وهو يعمل حاليًا أستاذًا زائرًا لـ"الدر اسات القبطية" بجامعة "كليرمونت جراديوت" الأمريكية.

جيرترود چ. م. فان لوون مُتخصصة في ''الفن والعمارة القبطية''، وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة ''ليدن'' الهولندية حيث تعملُ حاليًا باحثة.

كارولين لودويج كاتبة وناشرة ومُحاضرة قامت بتأليف كتاب "جواهر في تاجِنا: كنائس لوس أنچلوس" عام ٢٠٠٣ م. وتعيشُ في مدينة "لوس أنچلوس" الأمريكية وكثيرًا ما تتردد على "مصر".

شريف سنبل مصوّر مصرى على درجة عالية من المهارة شارك بلقطاته الرائعة فى إثراء العديد من الكتب العالمية المُصوّرة، بما فيها كتاب "قصور وڤيلات مصر بين عامى ١٨٠٨ – ١٩٦٠ م." الصادر عن قسم النشر ب"الجامعة الأمريكية بالقاهرة" عام ٢٠٠٦م.

أمل راغب صحفية دولية وكاتبة عضو ب''اتحاد الصحفيين الدوليين" ب''بروكسيل" (IFJ)، و''جمعية الصحفيين المستقلين" ب''شمال أمريكا" (AJIQ). كما أنها عضو شرفى بنادى صحافة ''ليموزين" ب''فرنسا". وهي تُمارس الترجمة إلى جانب عملها صحفية، وتقومُ بالتدريس الجامعي.

# صورة الغُلاف

بأعلى: "أيقونة مُستعرضة" تعلو "حامل أيقونات" (حجاب) هيكل "رئيس الملائكة ميخائيل" ربما ترجع إلى نحو عام ١٢٠٠ م. وتعكس الأيقونات صور الأعياد السبعة الكبرى لاالكنيسة القبطية الأرثوذكسية": "البشارة"، و"الميلاد"، و"عماد المسيح"، و"الدخول إلى أورشليم"، و"القيامة"، و"الصعود"، و"حلول الروح القُدس". (كنيسة القديسة "العذراء" ب"حارة زويلة" بـ"القاهرة")

بأسفل: "مظلّة" الهيكل الرئيسى من الداخل عليها صورة "المسيح" فى دائرةٍ تُحيطُ بها الشمس والقمر والنجوم و"الحيوانات الأربعة غير المُتجسدة"، المذكورة فى "رؤيا يوحنا اللاهوتى"، فى دائرةٍ أخرى تحملُها الملائكة. ويرجعُ الرسم إلى القرن الثامن عشر الميلادى، وقد رسمه رسّام الأيقونات الشهير "يوحنا الأرمنى". (كنيسة القديسة "العذراء" بـ"حارة زويلة" بـ"القاهرة")

الغُلاف من تصميم "موريس چاكسون"

الإشراف اللغوى حسام عبد العزيز

> الإشراف الفنى حسن كامل



طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

۲۰۱۲ س ۲۰۱۵ - ۲۰۱۲



